

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيُومِ ٱلْآخِر وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُولْكَمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَٓ ۖ أَهُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ أَإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزَءُونَ فَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَلِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يِّجَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

مَثَلُهُ مُكَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمًّا بُكْرُعُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ أَوْكَصَيِّبِمِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَلِبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمِمِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرًا لَمُوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَفِرِينَ فِيكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصِرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُ مِمَّشَوْافِيهِ وَإِذَا أَظْلَرَعَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِ هِمْ وَأَبْصَدرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعَبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَلُكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُولْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْ لِهِ وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّه إِن كُنْتُ مُصدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ١



وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُكُ كُلَّمَارُزِقُواْمِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ ۣڗڒؘۊؘٵڡٙٵؙڶۅ۠ٳۿٮۮؘٳٱڵۜڹؚؽڔؙڒۣڨٙٮؘٳ؈ڡۜڹڵؖۅٙٲؙؾؗۅ۠ٳڽ؋ٟۦڡؙؾۺۜڮؠڰؖؖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي مَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَ ةَ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونِ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَـ قُولُونِ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَا ذَا مَثَ لَا يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ -إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ أَلَّا لَإِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَاقِهِه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ٥ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَكُمْ تُمُّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُ مْرُحُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي حَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّ لِهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمُّ اللهِ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَامِكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَاثُمَّ عَرَضَهُ مُعَلَى ٱلْمَلْآبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلآءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَاعِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَاعَلَّمْتَ مَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ الْمَاعَلَّمْ مَا مَا كُمُ الْمَاعَلَمْ مَا مَا كُمُ الْمَاعَلَمْ مَا مَا كُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ ا أَنْبِعَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ فَلَكَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا بِكَةِ ٱلسَّجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلِفِرِينَ فَ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجِنَّةَ وَكُلَّامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمُ اوَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠ فَأَزَّلُّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ نَ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكِلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَّالتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ١



قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعَا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَذْكُرُواْنِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْبِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلَى فَأَرْهَ بُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُواْ أُوَّلَكَا كُونُواْ أُوَّلَكَا كَافِر بِهِ عَلَا شَمْتَرُواْ بِعَايَاتِي تَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأْتَّ قُونِ ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ فَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتلُونَ ٱلْكِتَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِيدَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ الْجِعُونَ يَلَبَنِي إِسْرَاءِيلَ أَذْكُرُواْنِعْمَتِي ٱلنَّتِي أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجَرَى نَفْسٌ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُمِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُو مُو نَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَاب يُذَبِّحُونَ أَبُّنَآءَكُمْ وَيَسۡ تَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلآءٌ" مِّن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَابِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَلْجَدَرَ فَأَلْجَدَنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ٓءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُ مْ تَنظُرُونَ ٥ وَإِذْ وَاعَدْنَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّالَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ٥ ثُمَّ عَفَوْنَاعَنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ١ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُم تَهْ يَدُونَ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَأَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُلَّ كُمْ عِندَبَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٥ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ فَ ثُمَّ بَعَثَنَكُمُ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويَّ كُلُواْمِن طَيّبَاتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوٓ الْأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥



وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَعَدَا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةُ نُغَفِرُ لَكُم خَطْيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ هُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَتُلْنَا أَضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّفَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْق ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِر وَلِحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَذْنَكِ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْ بِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَّةُ وَبَآءُو بِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهِ أَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْقِكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارِي وَٱلصَّاعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْ زَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفِعْنَا فَوَقَكُمُ ٱلطُّورَ خُدُواْمَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ تُولِّيتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَى ﴿ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُ مِمِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ أَعْتَ دَوْلُمِن كُوْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ فَ فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُ مِ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُـزُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا اللَّهِ اللَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُعُوانٌ أَبَيْنَ ذَلِكٌ فَأَفْعَلُواْمَا تُؤْمَرُونَ ١ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَأْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرًّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَلْبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ۞قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَابَقَ رَةُ لَّاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيهَأْقَالُواْ ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهِا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَأَلْلَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ءَايَلتِهِ عَلَاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَ رُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّ قَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَايَهْ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ اْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ مِ إِلَى بَعْضِ قَالُوۤ الْأَثَّكِ لِـ ثُوْنَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١



أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبِيرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَثُ تَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكَ بَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ و وَقَالُواْ لَن تَمسَنَا ٱلتَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُهُ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدَا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ إِلَّا مَن كَسَبَ سَيَّعَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيَّاتُهُ وَفَأُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فيهَا خَلِدُونَ إِن اللَّهُ ال أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبَالُوَ لِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ ٥

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًاكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءًكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيكركُمْ ثُمَّا أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنْتُهُ هَلَوُلاء تَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُرُمِّن دِيكرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ ۚ إِخْرَاجُهُمْۚ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلۡكِتَبِوَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُّ وَمَاٱللهُ بِغَلِفِل عَمَّاتَعُ مَلُونَ إِنَّ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَواْ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۖ فَكَرْيُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ وَ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَامِنُ بَعُدِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِعْدِهِ ع بِٱلرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوج ٱلْقُدُسُّ أَفَكُلَّمَا جَآءَ كُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡ تَكۡبَرُنُّهُ فَفَريقَاكَذَّبْتُهُ وَفَرِيقَا نَقۡتُلُونَ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ عَلَى لَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

وَلَمَّا جَآءَهُمْ وَكِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِفِي فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللهُ عَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ مَرُولًا بِهِ عَ أَنفُكُ هُمْ أَن يَكُفُرُولًا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ عَضَبِ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ ينُ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُر مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْجَاءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَمِنَ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعُ نَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِ بُواْفِ قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشْكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ



قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُ ابِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ إِلْظَالِمِينَ ٥ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُأَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِأَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَايَعْمَلُونَ وَقُلْمَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ ونَزَّلَهُ وعَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الله عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَمْ حَدِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ١٥ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَاينتِ بَيِّنَتِ وَمَايتَ فُرْبِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِ قُونَ ١ أُوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهَدًا نَبَدَهُ وفَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَوَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ نَبَذَفَ يِقُ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ عَتَبُ ٱللَّهِ وَرَآءً ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعَامُونَ ١ وَأَتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِي ٓ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَلُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِةِ ء وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُّ وَلَقَدْ عَلِمُواْلَمَن ٱشْتَرَكِهُ مَالَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِشَ مَا شَرَوْ البِهِ عَ أَنفُسَ هُمْ لَوْكَ انُواْ يَعْ لَمُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللهِ خَيْرٌ لُّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ أَلِي مُنْ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُ مِينَ خَيْرِهِن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ١



\* مَانَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا أَوْمِثْلِهَا ٱلمُوتَعَلَمُ أَتَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمُ تَعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلمَّ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا لَكُ مِينِ دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ فَا أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُ إِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ وَمَن يَتَبَدَّل ٱلْكُفْرَ بٱلْإِيمَن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ هُودَّ كَثِيرُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِ فِّي إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِينُ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَمَاتُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمٌّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنكُنتُ صَدِقِينَ شَبَكِيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ, عِندَرَبِّهِ عَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلتَّصَدَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلِينَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَ آ إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغَرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمُ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا أُسُبْحَننَهُ وَبِللَّهُ وَمَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ وَقَانِتُونَ شَبَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَآ ءَايَّةً كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِمِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُ مُّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ مُّوَّقُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَلَإِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَيَتُلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ عَأُولَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَمَن يَكُفُرُ بِهِ - فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ شَيْبَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَأَنِّ قُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَالَىٓ إِبْرَاهِهِمُ رَبُّهُ وبِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِ رَابَيْتِيَ لِلطَّا إِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْأَكُمِ ٱلسُّجُودِ ا وَأَنْ قَالَ إِبْرَهِ عُرْرِبِ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ ال مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلَا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّوبِشَ ٱلْمَصِيرُ ١

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا آَاتًكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَ يْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ تِنَآ أُمَّةَ مُّسَامَةً لَّكَ وَأَرِيَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِ مُرَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٤ أَوَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمْ بَنِيهِ وَيَعْ قُوبُ يَلْبَنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مُّ شَالِمُونَ إِنَّ أَمْرُنْتُ مْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعُ بُدُونَ مِنْ بَعُدِي قَالُواْ نَعُ بُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَّهَا وَحِدًا وَخَنْ لَهُ ومُسْلِمُونَ شَوْلِكُ أُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَانُواْيِعُمَلُونَ ١

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓ ا ءَامَنَّا بَاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِعَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَشْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مُ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ اللهِ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآ ءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ ٱهْتَدُواْ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاقَّ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْعَةَ وَتَحْنُ لَهُ عَلِدُونَ شَقُلُ أَتُحُاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحُنُ لَهُ ومُخْلِصُونَ ١ أَمْرَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِكُمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَيٌ قُلْ ءَأَنتُ مَ أَعَلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهِ وَمَاٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١



\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُوْنُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً أَوْمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ آلِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْ فِ وَإِن كَانَتْ لَكِمِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَنُكَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِ كَ فِي ٱلسَّمَآَّةِ فَلنُولِيِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَها فَوَلِّ وَجْهَاكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْقِبَلَتَكَ وَمَآأَنَتَ بِتَابِعِ قِبَلَتَهُمَّ وَمَابَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُ مِمِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُ مُ لِيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعَامُونَ الْحَقُّ وَهُمْ يَعَامُونَ الْأَحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً اللَّهُ مَا رَبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ هُوَمُولِيهَ أَفَاسَ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِّ وَجْهَكَ شَطْرً الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرُ وَإِنَّهُ ولَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِعَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُو حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ فَلَا تَخَشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِي وَلاَّيْمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ هَكُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايِنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُوْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِكُمُ الْكِتَابَ وَٱلْمِكُمُ ا وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ اللَّهُ أَذُكُرُونَ أَذُكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ فَي يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِينَ ٥

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ يُثَّا بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ١ وَالْبَالُونَكُم بِشَيْءِ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتِّ وَبَقِير ٱلصَّابِرِينَ ٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُوۤ إِيَّالِيَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ هُمُ ٱلْمُهُ تَدُونَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِراً لللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِآعُتَمَرَفَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ هَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَبِ أُوْلَيَهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ ٱللَّعِنُونَ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُأُوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلدينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظرُونَ اللهِ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ لَّا إِلَهَ إِلَّاهُ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجُرِي فِي ٱلْبَحْرِيِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَاتِةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِٱلْمُسَخَّرِيَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُمِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْ دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّحُبُّ الِلَّهِ وَلَوْيَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْيَرَوْنَ ٱلْعَذَابَأَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِللهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كُمَاتَبَرَّهُ وَلْمِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُ مُحَسَرَتٍ عَلَيْهِ مُ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالَاطَيِّ بَاوَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ إِنَّا إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُ لَمُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أُولُوكَانَ ءَابَ آؤُهُ مُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْكَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ الْكُرُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَكَأَيُّهُ اللَّهِ مِن عَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْلِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّامًا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَر وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ بِهِ -لِغَيْر ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَغُورٌ رَحِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشَّتَرُونَ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَمَا أَصْبَرَهُ مْعَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَبِالْكُقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ ١



\* لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِر وَٱلْمَلَاكِةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِدَوِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّ آبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُواْ وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَ آلُكُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنْتَى بِٱلْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ ومِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَلِكَ تَخَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُم وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِي مُرْ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأْوْلِي ٱلْأَلْبِلِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَركَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ وبَعْدَ مَاسَمِعَهُ و فَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ إِنَّ يَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شَأْتَكَامًا مَعُدُودَاتِ فَمَنكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لِّهُ ۚ وَأَن تَصُومُواْخَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهِ مَن اللَّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبِيّنَاتِ مِن ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّالٍمِ أُخَرِّيْرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُبِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هُوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّ قَرِيكٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتِّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٢

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْنَ بنشرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَقّ يَتَبَيّنَ لَكُ مُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُكِيثِ رُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهُ اللَّهِ لَكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَلتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدُلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُ مْ تَعَلَمُونَ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّ قَوَر اللَّهِ وَأَتُوا ٱلْبُ يُوتَ مِر جَ أَبْوَابِهَا وَٱتَّ قُو اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّذِينَ يُقَايِّلُونِكُمْ وَلَا تَعْتَدُولًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١



وَٱقۡتُالُوهُمۡ حَيۡثُ تَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمْ وَٱلْفِتَنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا تُقَيِّلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَإِن ٱنتَهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رِّحِيمُ إِنَّ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٩٠٠ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهَرِٱلْخَرَامِ وَٱلْحُرُمَكَ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُولْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْ كُوْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَيِّمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْرُءُ وسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ ٱلْهَدَىُ هِجِلَّهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِن كُمْ مَّرِيضًا أَوْبِهِ ۗ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَ قَاةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَّرْيَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَّتَةِ أَيَّامِ فِٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ عِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ أَذَاكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهُلُهُ وَحَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

لجُ زَّءُ التَّاني

سُورَةُ البَقَرَةِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعُلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِ بَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفُعَ لُواْمِنُ خَيْرِيعَكُمُهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَيُّ وَٱتَّقُونِ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُ مِمِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأُذْكُرُوهُ كَمَاهَدَلكُمْ وَإِن كُنتُممِّن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ شَيْتُمَّ أَفِيضُواْمِنَ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُ وِالْلَّهَ أَبِ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَاكِآءَكُمْ أَوْأَشَدَّذِكَرًا فَعَينَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبُّنَاءَ التَّافِ ٱلدُّنْيَا وَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق اللهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَـقُولُ رَبَّناءَ النَّافِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ وُلِّيكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ



\* وَأَذْكُرُ وِالْأَلْلَةَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَفَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعَ لَمُوَاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الله وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِ قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ وَإِذَا تُوَلِّي سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحُرْثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ فَوَاذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وجَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفُ بِٱلْحِبَادِ فَيَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَبَّعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ هَا فَإِن زَلَلْتُ مِمِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعُلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ هَا مَنْ طُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِمِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلْ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَاهُمْ مِّنْ ءَايَةٍ بِيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَنْ يُتِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُولُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَاب وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابِالْلَقِ لَيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيدِ وَمَا ٱخْتَكَفَ فِيدٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا ابَيْنَهُمْ مِّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُولْ لِمَا ٱخۡتَكَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ أَمْرَ حَسِبَتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أُمِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُ مُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وَمَتَى نَصُرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ إِلَى اللَّهِ قَرِيبٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قُوتَ قُلُ مَا أَنفَقُتُ مِمِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِين وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١ كُت عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعَسَىٓ أَن تَكُرَهُولْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمِّ وَعَسَىٓ أَن يُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَشْعَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ مِنْهُ أَكْبَرُعِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَايَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ مَعْن دِينِهِ عَفَيْمُتْ وَهُوَكَ إِفْرُ فَأُولَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَامِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيَ إِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ١٨ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِرَ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكُبُرُ مِن نَّفَعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُولِ عَلَيْك يُبِيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيِكِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ١



فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُ مْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُجِكِمُ @ وَلَا تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةِ وَلَوْأَعْبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّوْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُوْلَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ ٥ وَيُكِينُ ءَايِكِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَأَذَى فَأَعْتَ زِلُواْ ٱلنِّسَاءَ في ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُ مُ اللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَّهِّرِينَ السِينَا وُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرْثُكُمُ أَنَّ شِئْتُمُ وَقِيدٌ مُواْ لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَيَشّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَجْعَ لُواْ ٱللَّهَ عُرْضَهَ الْأَيْمَنِكُمُ أَن تَبَرُّولْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيهُ ۞ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن نِسَّا إِهِمْ تَرَبُّصُ ٲۯ<sub>ؙ</sub>ؠؘۼؖڐؚٲۺ۫ۿڗؖڣٳڹڣؘٲٶڣٳڹۜٲڵێۘؖ؋ۼؘڡؗٛۅڒؙڗۜڿؚۑۺؙ<u>۞ۅٙٳ</u>ڹ۫ۘۼڗؘڡؗۅٲ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ تَلْتَةَ قُرُوٓ ءَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَالَّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَايَحِلُّ لَكُرُأَن تَأْخُذُواْ مِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتُ بِقِّ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا فَصَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَ آإِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ الْوَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْظُلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخِذُوٓ أَعَايَاتِ ٱللهِ هُ زُوِّلْ وَٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُر مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ٤ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُ مُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ مَّذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُو يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ أَذَاكِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ ورِزْقُهُنَّ وَكِمْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّلً وَالِدَةُ الْمُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ وِيولَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَافِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَاوَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَّا وَإِنْ أَرَدتُهُ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلِدَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمْتُ مِمَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُواْ اللهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكِ أَزُوكِ إِيتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرًا فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَافَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِيُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَيْرُ الله وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةُ ٱلنِسَاءِ أَوْأَكْنَنتُرْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلَمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُ رَبِّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا أَ وَلَا تَعْزِهُواْعُقُدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفَرضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَرِقَدُرُهُ وَمَتَعَالِهَ الْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيضَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْبِعَفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعَفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَٰ وَلَا تَنسَوُ اللَّهُ صَلَّ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

الجُنْءُ الثَّانِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ

كَ فِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْ تُرْفَرَجَالًا أُورُكِبَانًا فَإِذَا أَمِنتُم فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ وَالنَّيْنِ يُتَوَفِّرُ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجَا وَصِيَّةً لِّأَزُورِجِهِ مِتَّكَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفِ أَوْاللَّهُ عَزينُ حَكِيرٌ ١٠ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَكُمُّ بٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْءَ الِكَتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيارِهِمْ وَهُمْ مَأْلُوفٌ حَذَرَّالْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُواْثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ ونَ ١ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَأَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَامِنُ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكًا نُّقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَتِلُوّاً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِ رَنَا وَأَبْنَ آبِنَا ۖ فَكُمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْلُ إِلَّا قَالِلًا مِّنْهُمْ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَنَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا " قَالُوٓ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالَ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَ هُ وَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ وَقَالَ لَهُ مِنْ بِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ مَأْن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

فَكَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ وَمِنَّ إِلَّا مَن أَغْتَرَفَ غُرْفَةُ إِيدِوْ مِنْتَ بُواْمِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وهُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُولُ مَعَهُ وقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةً ع قَالَ ٱلذِّينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَمِّن فِئَةِ قَلِيلَةٍ عَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً إِلا أَنِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفُرِغُ عَلَيْ نَاصَبْرًا وَثَبِّتْ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلُولًا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِرَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١



\* يِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَ مَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْسَ آءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُ مِمَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمَّن كَفَرُ وَلُوْتَ آءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلَّفِقُواْ مِمَّارَزَقِنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لاَّ بَيْعُ فِيهِ وَلَاخُلَّةُ وُلَا شَفَعَةُ وَٱلْكَلِفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهُ عَيعًكُمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عَإِلَّا بِمَاشَآءً وَسِعَكُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَاْ وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فَ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُمِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَلَهَ أُواللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخَرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّوْرِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا أَوْلِيآ وَهُمُ الطَّاخُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِمِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظَّلُمَتِّ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّهِ } أَنْءَ اتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرِيِّ ٱللَّهِ ٱللَّهِ عُنْ عَيْء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا المَحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ هَأُوكَالَّذِي مَرَّعَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِ هَاذِهِ ٱللهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مِاْعَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَ فُو قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يُومًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِرِ فَٱنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةَ لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِرِكَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحَى ٱلْمَوْقِكُ قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطِّيرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِمِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُ وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مِنْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانَّةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ١ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ الله \* قَوْلُ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌمِّن صَدَقَةٍ يِتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِيُّ حَلِيهُ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ وَكَمَّلَ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَوَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّاكَسُبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١



وَمَثَلُ ٱلذِّينَ يُنفِ قُونَ أَمْوَلَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْنِيتَا مِنْ أَنفُسِ هِمْ كُمَّكَ لَجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَاتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ و جَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلُّهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ و ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَٱحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ شَيَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُهُ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَكَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيةً وَاعْلَمُوٓ الْآنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدُ ١٨ الشَّيْطِنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَّكُرُ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ

الجزن

وَمَا أَنْفَقُتُ مِمْن نَّفَقَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِمِّن تَذْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ عَلَى وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمِّنَ سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمُ لُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاَّةً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِ قُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْمِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ في سَبِيل ٱللّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعُرفُهُم بِسِيمَ هُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُنفِ قُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِسِ رَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُ مَأَجُرُهُ مُعِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبُّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالْوَا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوُّ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عِفَأَنتَهَى فَلَهُ ومَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَفَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَشِمِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ فِي يَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا اَبِقِيَ مِنَ ٱلرِّبُوَاْ إِن كُنتُ مِمُّؤُمِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَ وَإِن تُبْتُ مْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَالاَتُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُّكُمْ إِن كُنتُ مُرتَعُ لَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَاكَسَبَتُ وَهُ مُلَا يُظْلَمُونَ ١

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَاتَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى فَأَكْتُهُ وَأُولِيكُتُ بِيِّنَكُمْ كَاتِكُ بِٱلْحَدْلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِكُأْنِ يَكْتُبُكَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ و وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وبِٱلْحَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَكَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلهُمَافَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٓ أَجَلِهُ عَذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَابَيْنَكُمْ فَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا فَأَشْهِدُ وَا إِذَا تَبَايَعْتُ مَّ وَلَا يُضَارَّكَ إِبُّ وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وفُسُوقُ بِكُمْ وَالتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ أَللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيِءٍ عَلِيمٌ ١



\* وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنُّ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْرَتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيْتَّق ٱللَّهَ رَبِّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِلَّهُ وَمَن ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ ﴿ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن يُبْدُواْ مَا فِي النَّفْسِكُمْ أَوْتُحُ فُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ الْمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَ حَتِهِ عَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهُ وَقَالُولْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكِلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَأَ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُّ رَبَّنَا لَاثُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْأَخْطَأْنَأُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَ آ إِضْرَاكَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينِ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا يُحْمِّلُنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِقُ وَأَعْفُ عَنَّا وَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَأَ أَنتَ مَوْلَكِ نَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١

## النام النام

## بِسْ \_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَٱلْحُيُّ ٱلْقَيُّومُ فَرَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ عَمِينَ قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِجَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٥ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِٱلْأَرْحَامِكِيفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ٥ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحُكَّمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَبِ وَأُخَرُمُ تَشَابِهَا يُ أَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَزَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَايَعُكُمُ تَأْوِيلَةُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عُكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكُّ رِ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ ۞ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْهَدَيْتَنَاوَهَبُلَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيةً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوۡلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَأُوْلَنَهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ٥ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَنَّبُواْبِعَايَلِتنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُّو بِشَرَالْمِهَادُ ١ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّأَ فِيَ أَنْ تُقَايِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِ مْرَأَى ٱلْعَايْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِى ٱلْأَبْصِيرِ أَنْ يِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعُهِ وَٱلْخَرْثِ أَذَٰ لِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسُنُ ٱلْمَابِ ﴿ قُلْ أَوْنَيِّعُكُم بِخَيْرِيِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْاْعِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ جَدْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُورُ جُ مُّطَهَّرَةُ وُرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ إِنَّنَا ٓ ءَامَتَ افَّاغُفِرْلَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ الصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ شَهَدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ ولَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتِ حَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنۡ أَسُلَمُواْ فَقَدِٱهۡتَدَوُّا وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ أَوْلَيَمٍكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُ مْ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِين نَّصِريت شَ

أَلْرُتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ تُرُّبَّ يَتُوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٢ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مْ قَالُواْ لَن تَمسَّ نَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُ دُودَتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَ انُواْيَفْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَ قُل ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَيُعِنُّ مَن تَشَاءُ وَيُدِلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخُنِرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ أَنُّ وَلِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيُّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّ عُواْمِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ قُلْ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُوهُ يَعَكَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلدَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١

يَوْمِ بَجَدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِهُ حْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءِ تَوَدُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُ الْبَعِيدَ أَ وَيُحَدِّ زُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وفُ بِالْعِبَادِي قُلْ إِن كُنتُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ فَأْتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيمٌ اللهُ قُلْ أَطِيعُوا ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَيْمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ٓءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَعَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةُ أَبِعَضُ هَامِنَ بَعْضٌ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ١٤ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنَّيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا ٱلْأُنتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَامَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّجِيمِ فَيَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّاٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَارِزْقَاَّقَالَ يَكَمْ يَهُ أَنَّ لَكِ هَاذًا قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآ أَوْبِغَيْرِ حِسَابِ

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَّارَبَّهُ وَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّ عَآءِ ١ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ فَ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَقِي عَاقِيُّ قَالَ كَذَٰ لِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَ ايَّةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاتَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَلَّ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكِرِ اللَّهِ وَالْإِبْكِرِ اللَّهِ وَالْدِ ٱلْمَلَتِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَامَرْ يَكُمُ ٱلْقُنْتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نُوْحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُمَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اللَّهِ الْمَلَّيْكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَهُ وَجِيهَافِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

وَ يُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ اللهُ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِعْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّلينِ كَهَيَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأَحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَنْبَتْ كُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَمُصَدِّقًا لِلْمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَانِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِعْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاظُ مُسْتَقِيمٌ اللهِ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَوا مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ عَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿



رَبَّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَأُتَّ بَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهدينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْثُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنِعِيسَنَ إِنِّي مُتَوَقِينَكَ وَرَافِعُكَ إِلَّا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُ مَعَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِن نَصِرينَ وَوَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِ مَأْجُورَهُمْ قَالِلَهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ فَإِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَاللَّهِ كَمَثَلَ عَادَمٌّ خَلَقَهُ وهِن تُرَابِ ثُمُّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ٥ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الله فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْمِالِمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمُّ نَبُّتُهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١

إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَن يُزُالْحُكِيمُ إِن فَوَلَّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عِشْيًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهَ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَتَّكَا جُونَ فِيٓ إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرِينةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهْ عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله مَا أَنتُ مُ هَا فُلا مِ حَجَجْتُمْ فِي مَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَالْمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١٥ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أَوْلِي ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِي مَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّت طَّابِهَ أَهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٠٠ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَتَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥

يَّأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تِعَالَمُونَ ١٠ وَقَالَت طَّايِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِالَّذِيَّ أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُ وَا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىَ أَحَدُ مِّنْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْيُحَآجُوكُمْ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ إِنَّ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمْن يَشَاءُ وَٱلدَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَادٍ يُؤَدِّهِ عِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ عِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا فَزَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلَمُونَ وَ بَكَا مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَوَاتَّ قَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُٱللَّهُ وَلَا يَنظُلُ 

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّي نَجِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُنتُ مْ تَدْرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَآمِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَا مُرُكُم بِٱلْكُفْرِبَعَدَ إِذْ أَنتُ مِمُّسَامِمُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَاءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَاءً كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَالشَّهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَنْ إِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٢

قُلْءَ امَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَى وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْامُونَ ٥ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلُمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِمِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ أَوْلَتِهِ حَزَاقُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنِّهِ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ هَإِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِ هِمْ تُكَرَّانُ دَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْ بَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّآ لُّونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَ اوَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَ أُوْلَيَهِ كَ لَهُ مَ عَذَا كِ أَلِيهُ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١



لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَحَتَّىٰ تُنفِقُواْمِمَّا تُحِبُّونَ وَمَاتُنفِقُواْمِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَخِت إِسْرَتِهِ يِلَ إِلَّا مَاحَتَمَ إِسْرَتِهِ يِلْعَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَيْةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيْةِ فَٱتْلُوهَ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله عَلَى الله والسَّالِ الله والسَّالِ الله والسَّالِ الله الله والسَّالِ الله والله وال هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ١٠ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۚ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَكَّةَ مُبَارًكُا وَهُدَى لِلْعَامِينَ ١٠ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَهِي مِّ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَ ءَامِنَا فَ وِللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ عَن ٱلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرَتَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ١٠ قُلُ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَاعِوَجَاوَأَنْتُهُ شُهَدَآءٌ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّاتَعُمَلُونَ ١ يَآيَّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَريقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَغِرِينَ ١

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ و وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْهُ دِي إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ١ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ٥ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَامُونَ ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بُكُو فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفَرةٍ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلتِهِ عَلَى لُّمُ تَهْتَدُونَ ١٠ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيِنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكُرُ وَأُوْلَتِكَ هُمُٱلْمُقْلِحُونَ ٥ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَي يَوْمَر تَبْيَضٌ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُ مُ تَكُفُرُ وِنَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُ هُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَامِينَ ١

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله المُعْرُونَ بِٱلْمَةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْءَامَنَأَهُلُ ٱلْكِتَب لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مُومِّنَهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهِ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ شَصْرَبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُكَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقٌّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُواْقِّكَ انُواْيَعْتَدُونَ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ عَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ شَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِروَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِ وَسُكرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكْفَرُوهٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِبَّالُمُتَّقِينَ ١



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيَّا وَأُوْلَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَل رِيحٍ فِيهَا صِرُّأُصَابِتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَكُمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُ اللَّهُ وَلَكِكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَيَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِ تُرْوَدُ بِدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْأَيْتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَاَّ نَتُمْ أَوْلآء تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوَّمِنُونَ بِٱلْكِتَب كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْبِغَيْظِ كُورًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيمُ إِندَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٠ إِن تَمْسَمُ كُرْحَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُرْ سَيِّعَةُ يَفْرَحُواْبِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُو كَيْدُهُمْ شَيًّ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُو اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُو

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرُّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۗ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ شَاإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدُّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَاجِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَكَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَندَايُمْدِدْكُرْرَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَاجَعَكُهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِتَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِدُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ شَالِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَ هُمْ فِيَـنْقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ٣ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١ وَلَيْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُرُ شَيَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْاْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١



\* وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ الَّذِينِ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ واْعَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَأَوْلَيْكَ جَزَآؤُهُم مَعْفِورَةٌ مِّن رَّبِّهِ مْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ إِنَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَرِ " فَسَارُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٨ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُ مُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ النَّالِن يَمْسَسُكُمْ قَرْتُ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَرْتُ مَِّتْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّاهُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُولْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ حَسِبْتُ مُأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَلَقَادُكُنتُ مُ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُهُ تَنظُرُونَ ﴿ وَهَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَايْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُ مْعَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِ بِنَ شَوْمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عِمْنُهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ هَوَكَأَيِّن مِّن نَّبِيّ قَاتَلَ مَعَهُ و ربيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْوَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ١٥ وَمَاكَانَ قُولَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْرَبِّنَا ٱغْفِرْلَنَاذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَبِّتَ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَعَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الله مُولَك عُم وَلَك عُم وَلَك عُم وَاللَّه مُولَك عُم وَاللَّه مُولَك عُم وَاللَّه مَولَك عُم اللَّه مُولَك عُم وَاللَّه مُولَك عُم وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُولَك عُم اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عُسُلْطَانَأُ وَمَأْوَلُهُمُ ٱلتَّارُ وَبِشَرَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِ إِذْنِهِ عَجَّلَ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُ مْ فِي ٱلْأَمْر وَعَصَيْتُ مِمِّنْ بَعْدِ مَآ أُرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَهِ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَبِكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّابِغَةِ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَأَمَنَةَ نُعَاسَا يَغْشَى طَآبِفَةَ مِّنَكُمْ وَطَابِفَةٌ قَدَأَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجُهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْعٍ عَلَى اللَّهُ الْمُرْمِن شَيْعٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِيٓ أَنفُسِ هِمِ مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ اللَّهِ الم يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى ءُ مَّاقُتِلْنَاهَ لُهُنَّا قُل لَّوْكُنتُمْ فِي يُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقِي ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ بِبَغْضِ مَاكَسَهُوا وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم إِنَّ ٱللَّهَ عَنْهُم إِنَّ ٱللَّهَ عَنْوُرُ حِلِيمُ هُ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْفِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لَّوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيِهِ وَيُميتُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَلَبِن قُتِلْتُ مَرْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُ مُلَمَغُفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١

الجُزْءُ الرَّابِعُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَلَبِن مُّتُّ مُ أُوقُتِ لَتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَهِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلُوكُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّو أُمِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَلَكُم وَإِن يَخَذُلُكُم فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ ٥ عَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةَ ثُمَّ تُوُفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْالَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ مُ دَرَجَاتُ عِندَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَايَعُمَلُونَ اللهُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَوَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَالِّمُ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتْكُمُ مُّصِيبَةٌ قَدَ أَصَبْتُ مِيثَلَيْهَا قُلْتُ مِ أَنَّى هَا ذَا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١

وَمَاۤ أَصَلِهِ كُورَيْوَمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَهِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ رَبَّعَالُواْ قَايِلُواْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ أُو آدْفَعُوا قَالُوا لُوْنَعَلَمُ قِتَ لَا لَّا تَتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَهِ إِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَجِّ تُمُونَ ١٠ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَاقُتِلُوا قُلْ فَأَدْرَءُ واْعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُ مُصلِدِ قِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمْوَا تُأْبَلُ أَحْيَاآهُ عِندَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَّاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنُ خَلِفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّ قَوْاْ أَجْرُعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْجَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١



لجُزْءُ الرَّابِعُ

سُورَةُ آل عِمْرَارَ

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرْ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّا يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ مُرحَظًا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَن لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعً وَلَهُ مْ عَذَابُ أَلِيهٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمًا نُمْلِي لَهُمْ خَيْنُ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ١٠ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَاۤ أَنتُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَآءٌ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهَ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَا هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عِهُوَخَيْرًا لَّهُمَّ بَلْهُوسَ وُلَّهُ مُ سَيُطَوَّقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ عِيْوَمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرُضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرُ ١

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُ مُاقَالُواْ وَقَتْ لَهُ مُ ٱلْأَنْبِي آءَ بِعَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ فَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فِلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله فَإِن كَذَّبُولِكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بٱلْبَيّنَتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ وَ فَمَن زُحْزِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ازِّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّامَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ لَتُسْبَلُونَ فِيَ أَمْوَ لِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُر ؟ مِنَ ٱلَّذِيبَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَمِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرُكُو ٱلْذَى كَتِيرَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِرٱلْأُمُورِ ١



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وِلِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونَهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ عِثَمَنَا قَلِيلَا فَبَشَ مَا يَشْ تَرُونَ ١ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ شَاإِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَل وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِّا أُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَ ابْطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّا رَفَقَدُ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهِ تَبَّنَآ إِنَّنَاسَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانَأَتْ ءَامِنُواْبِرَبُّكُمْ فَامَنَّا رَبِّنَافَاتْغُفِرَلْنَاذُنُوبَنَاوَكَ فِيْرَعَنَّا سَيِّ اتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴿ رَبِّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِّنكُومِّن ذَكَراَّوْ أَنْثَى بَعْضُ كُمْ مِّنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأُوذُ واْفِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثِوَابَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسنُ ٱلثَّوَابِ ١٠٠٠ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ شَمَّتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ رَبَّهُ مُ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُدُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ ﴿ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْكُمْ وَمَآأُنزلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ فَيَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّ قُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ سُيُونَةُ النِّنيَاءَ

## المؤرث المؤرث

## بِسْ \_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_ِ

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَيَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَا لَا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْ كُرُرِقِيبًا ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَى أَمُوالَهُمَّ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّ وَلَاتَأْكُلُواْ أَمُولَهُمْ إِلَىٓ أَمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كِبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَى فَأَنكُحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُوعَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَافَكُلُوهُ هَنِيَا مَّرِيَّا ١٥ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَالكُو ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّعُرُوفًا ٥ وَٱلْتَلُواْ ٱلْيَتَكَمَى حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشَّدًا فَٱدْفَعُوٓ أ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمِّ وَلَاتَأْكُمُوهَا إِسْرَافَاوَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوٓاْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلِ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٢

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَعْرُ وفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعَاقًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَاسَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِنَارًا وَسَيَصَلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلنَّكِرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِا بُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَوَلَدُ فَإِن لَّذَي كُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنُ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَاْ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ



\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لُّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ إِن لَدْ يَكُن لَّكُمْ مِمَّاتَرَكَ تُرْ إِن لَّهْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أُوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُولَمَرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أُواْخُ أُواْخُتُ فَلِكُلّ وَحِدِمِّنَّهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكُثَرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَ آءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَمُضَ آرِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهُ فَ يَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الله وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَمَرَ لَيْعَ لَا حُدُودَهُ وَمَرَ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابُ مُهِينٌ ١

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسّابِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْعَلَيْمِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأُمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّ لَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَأْفَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَغْرِضُواْعَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَارِّحِيمًا اللَّهِ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِحَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ اللَّهُ عَلَيْهِمُّ اللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّىٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْغَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاجًا أَلْيِمَا هَا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرُدتُّهُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيًّا أَتَأْخُذُونَهُ وَ بُهْتَانًا وَإِثْمَامُّ بِينَا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُ ونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعْضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِينَاقًا عَلِيظًا الله وَلَاتَنكِ حُواْ مَانكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سبيلا وُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُرُ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّاتِيَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُمِينَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابَكُمْ وَرَبَيَبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُ مِين نِسَابَكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْرِتَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَكِن فَكُم جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَى مِلْ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠



\* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُو ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُولْ بِأَمْوَالِكُم فَّحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ١٥ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّامَلَكَتَ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرُمُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَكَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌلَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُأَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتُّبعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْمَيْ لَاعَظِيمَا ﴿ يُدُولُاللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓ الْأُمُو لَكُ مِينَكُم بِينَكُم بِالْبَاطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدرةً عَن تَراضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ١٠ إِن تَجْتَ نِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلَاكَ يِمَانَ وَلَا تَتَمَنَّوْ إِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرَّجَالِ نَصِمتُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُّواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِمتُ مِّمَّا ٱكْتَسَانَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهُ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليمان ولكل جعلنا مَولِي مِمَّاتَ رَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَاتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١٠٠

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مْعَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَ قُواْمِنَ أَمْوَالِهِ مَ فَأَلصَالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ مِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَاتَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فَ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ عُوجَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى ا يُرِيدَآ إِصْلَحَايُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ \* وَٱعْبُدُ وِاللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِين وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ هُغْتَ اللَّا فَخُورًا ١٠ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهُ وَأَعْتَ دُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَا بَامُّ فِينَا ١



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَلَهُمْ رِيَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ أُومَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وقَرينَا فَسَاءَ قَرِينَا ١٥ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا قَالِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَامِن كُلَّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَلَوُٰلآء شَهِيدًا ١٠٠ يَوْمَعِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوْا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوِّي بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠٠٤ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمُ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعُلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلَحَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُرُمَّرْضَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُمِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَكَمْت تُرُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَحَدُواْ مَآءً فَتَيَكَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَابِيَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ١

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَا إِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ٥ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَيِّفُونَ ٱلۡكَالِمَعَن مَّوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينَ وَلَوْأَنَّهُ مَ قَالُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٤ عَيْنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَانَزَّلْنَا مُصَدِّقًالِّمَامَعَكُم مِّن قَبْلِأَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَابَٱلسَّبْتِ وَكَانَأَمُرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا هَأَلُوْ تَرَالِكَ ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ النظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى بِهِ عَ إِثْمًا مُّبِينًا ٥ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُّلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِلًا ١

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ونَصِيرًا ١ أَمْرَلَهُ مُ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلَةٍ عَفَدَءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلُكًا عَظِمًا ١ فَمَنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ءَومِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّم سَعِيرًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَلِتِنَاسَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَازًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِيزًاحَكِيمًا وَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدينَ فِيهَا أَبُداً لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْحَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٥٥ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُواۡ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنكُرْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ٥



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْءَ امَنُواْ بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونِ أَن يَتَحَاكُمُوۤا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ٥ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَكُ بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّجَآءُ وِكَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِ قُلُوبِهِمْ فَأَغُرضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُ أَنفُسِهِ مِ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَ لَنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْأَنَّهُ مَر إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَارِّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنفُسهم حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا اللهِ

وَلُوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِيْرِكُمْ مَّافَعَالُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ به علَكَ ان خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَا هُرُصِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَرْاللَّهُ عَلَيْهِ مِمِنَ ٱلنَّابِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَّ وَحَسُنَ أُوْلَنَهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْخُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوْانفِرُواْ جَمِيعَا۞وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّبُطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْحَمَ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١٠ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُكَيِّتَني كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَلْيُقَا يَلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَاوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَايِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١



وَمَالَكُمْ لَا تُقَيِّلُونَ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْولْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَآجْعَلِ لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ ءَامَنُواْيُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْيُقَتِلُونَ فِي سَبِيلُ ٱلطَّعْوْتِ فَقَاتِلُوٓ الْقُلِيَآءَ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَ ضَعِيفًا اللَّهُ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ مَ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوةَ فَلَمَّاكُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَيِقُ مِّنْهُمْ يَغْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْبَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْبَةً وَقَالُواْرَبَّنَا لِمَكَّبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِقَرِيبِّ قُلْمَتَعُ ٱلدُّنْيَاقَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَى وَلَا تُظَامُونَ فَتِيلًا ١ يُدْرِكُمُّ الْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيَّعَتُن يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوْلَآءِ ٱلْقَوْمِلَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثُالسَّمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّعةِ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلتَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا اللهِ

الجرزة الخامش

شُورَةُ النِّسَا

مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّ فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِهَ أَنُّ مِنْهُمْ عَيْرًالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيَّوُنَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهَ وَكَ فَي بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَانَّ وَلَوْكَ انْ مِنْ عِنْ دِغَيْرُ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفَا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمُ أَمْرُهُ مِنَ ٱلْأَمْن أَوِٱلْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ٥ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفُسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنَكِيلًا ١ مِن يَشْفَعُ شَفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَ أُومَن يَشْفَعُ شَفَعُ شَفَعَةً سَيَّعَةً يَكُن لَّهُ وَكُفْلُ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ١٥٥ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّولُ بِأَحْسَنَمِنْهَآ أَوْرُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله



ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَتَّ كُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَبْ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِعَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَزَكَمَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْمَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجَدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ وَدُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كُفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَكَ تَتَخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم وَلَا تَتَّخِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِقِيثَاقٌ أَوْجَآءُ وكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُو كُمْ أَوْيُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ أَإِلَيْكُمُ ٱلسَّامَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوَاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَامُّ بِينَا ١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأُ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَافَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيتُهُ مُسَلَّمَةُ إِلَىّ أَهْلِهِ عَ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوّاْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقّ لَّكُمْ وَهُوَمُؤْمِ \* فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيَّتَقُ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَى أَهْ لِهِ وَتَحْدِيرُ رَقَبَ لِهِ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنِ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عليمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقُدُلُ مُؤْمِنَا مُّتَكَمِّدًا فَجَزَا قُوهُ وجَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَتَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِذَاضَرَبْكُ مْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَاتَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِن دَٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثْيرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ١

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُأُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٠ دَرَجَتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلْآيِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ وَالْوَافِيمَ لُنتُمِّ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓ ٱللَّهِ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْفِيهَاْ فَأُوْلَيَكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّوُوسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠٠ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عُمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْرَيْدُ رِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٥ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْآرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ وِاْمِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُو النَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ الْكَنفِرِينَ كَانُواْلَكُمْ عَدُوَّا مُّبِينَا ١



لجُزْءُ الحَامِشُ

سُورَةُ النِّسَاءِ

وَإِذَاكُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ مَطَآبِفَ قُ مِّنْهُ مِمَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوۤ المَّلِحَتَهُمَّ فَإِذَاسَجَدُواْ فَلْيَكُونُولْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم وَأَلْابِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَصِلُونَ عَلَيْكُ مِ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطرِ أَوْكُنتُ مِمَّرْضَيَ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْحِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قَيْمَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتَ اللَّهُ وَلَا تَهِنُواْفِ ٱبْتِعَآءِٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْتَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عليمًا حَكِمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَاتَكُن لِّلْخَآينِينَ خَصِيمًا ٥

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَغَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَاتَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللهِ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ أَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هُ هَأَ نَتُمْ هَلَوُ لَآءِ جَدَلْتُهُ وَعَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أُمِمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّعًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهِ عَلْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شُومَن يَكْ سِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَاثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا وَلَوْلَا فَضِلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١



\* لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَجْوَلُهُ مْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبَعْ غَيْرَ سبيل ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عَمَاتُولِّي وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَ آءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَاللَّا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَاتًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَّرِيدًا اللَّهِ لَّعَنَّهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَتَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًامَّفُرُوضًا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُ مُ وَلَا مُنَّنَّهُمْ وَلاَمْرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْكِمِ وَلَامْرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَليَّامِّن دُونِ ٱللّهِ فَقَدُ خَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينَا شَيعِ دُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايِعِ دُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُورًا ١ أَوْلَيْكَ مَأُولِهُ مْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّا وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلَا اللّهِ قِيلَا اللّهِ عَيْدَا اللّهُ عَيْدَا اللّهِ عَيْدَا اللّهُ عَيْدَا اللّهُ عَيْدَا اللّهُ عَنْدَا اللّهُ عَيْدَا اللّهُ عَيْدَا اللّهُ عَيْدًا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ وَلا آمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدُلَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْأَنْثَىٰ وَهُوَمُوْمِنُ فَأُوْلَيَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَامِمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَرْحَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِ مِرْخَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مِلْكَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ اللهِ وَيَسْتَفْتُونِكَ فِي ٱلنِسَاءِ قُل ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُعْلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُو ٱلِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١١٠

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَ ابَيْنَهُ مَا صُلْحَاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا صُلْحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا صُلْحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓ اٰ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَضَتُمْ فَلَاتَمِيلُواْكُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَإِن يَتَفَرَّ قَايُغُن ٱللَّهُ كُلَّمِين سَعَتِهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَتِبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن أَتَّقُوا أَلْلَّهُ وَإِن تَكُفُرُ وَأَفَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا الله وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا شَمَّن كَانَ يُرِيدُ تَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعَا بَصِيرًا ١



\* يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَ آءَلِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوۡكَىٰ بِهِمَّا فَكَا تَتَبَّعُواْ ٱلْهَوَيَ أَنِ تَعۡدِلُواْ وَإِن تَـٰهُوۤاْ أَوْتُعْرِضُواْفَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِتَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ٥ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بٱللَّهِ وَمَلَآ كِيتِهِ ء وَكُنُّهُ هِ ء وَرُسُلِهِ ء وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِر فَقَدْضَلَّ ضَلَالْابَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّذَيكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلُا ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاجًا أَلِي مَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَاسَمِعَتُمْ وَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهَزَّ أَبِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثَالُهُمَّ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُمِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَّهُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِدِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَّمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُنْ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَأَوْلَآء وَلَآ إِلَىٰ هَا وُلآءً وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَ لُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِمِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُ مِنْصِيرًا هِ إِلَّا ٱلَّذِينِ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهِ



\* لَا يُعِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١١٠ أَنْ تُدُواْ خَيْرًا أَوْتُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَتَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ حَقَّأُواً عَتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَتِكَ سَوْفَ يُؤْمِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَجِيمًا صَيْسَعُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَب أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِ مُ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٓ أَكْبَر مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓ الْرَبَا ٱللَّهَ جَهَرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمَّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَ فَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَامُّ بِينَا ١٠ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَاقِهِمْ وَقُلْنَالَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ١

فَيِمَانَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحِقّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَاغُلُفٌ بَلْطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَهِو كُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اللهَ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَالُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَكَفُواْفِيهِ لَهِي شَكِّي مِّنْهُ مَالَهُم بِهِ عِمْنَ عِلْمٍ إِلَّا ٱِتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَتُلُوهُ يَقِينًا ١٠ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِمًا هَوَ إِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهُ عَوَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا الشَّافِيظُلْمِرِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُولْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا إِن وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْنُهُ واْعَنْهُ وَأَصْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا اللَّهِ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَنَهِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ



\* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِةِ مَ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ زَيُورًا ١٦٥ وَرُسُ لَا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا اللهِ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعُدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلُهُ وبِعِلْمِهِ وَالْمَلْبَكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا إِلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيل ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْضَلَالْا بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا الله عَلَى الله ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُو ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ١

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَالِهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَةً فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ - وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ النَّهُ وَاخْيَرَا لَّكُمَّ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَانَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى باللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ مَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدُ الِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْحِكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُ بِرِفْسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمُ أَجُورَهُمْ وَيَنِيدُهُم مِن فَضْ لِمِّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا شَيْعًا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًامُّبِينَا الله عَلَمُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَى يُدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطُا مُّسْتَقِيمًا ١

## المُنونَ وَاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِنْ مِاللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيدِ

يَكَأَيُّهُا ٱلنَّينَ اَمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَغْكِمِ إِلَّا مَا يُتَاكَعُ مَحُرُمُ إِلَّا الْمَا يُتَاكَعُ مَحُرُمُ إِلَّا الْمَايِّتِ الْمَايِّتِ الْمَايِّتِ الْمَايِّتِ الْمَايُولِيدُ فَيْرَا مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُ مَحُرُمُ إِلَّا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهِ يَحُكُمُ مُا يُرِيدُ فَي يَكُمُ مُا يُرِيدُ فَي اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَلَيْ اللَّهِ وَلَا اللَّهَ مَو لَا الْقَلَيْدَ وَلَا عَلَيْ الْبَيْتَ وَلَا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا يُرِيدُ فَي وَلَا اللَّهُ الْمَالِيدَ وَلَا عَلَيْ الْبَيْتِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّه



حُرِّمَتْ عَلَيْكُوْ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَوُ ٱلْخِيزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّه بهِ وَٱلْمُنْحَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّ يَتُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلِكِوْذَالِكُوْفِتْقُ ٱلْيَوْمَيَسِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُوْفَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَن أَضْطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُ مِمِّنَ ٱلْجُوَارِج مُكِلِّبِينَ تُعَاِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا أَمْسَكَّ عَلَيْكُمُ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّغُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَحِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمَّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَآمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَايْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّ رُوَّا وَإِن كُنتُم مِّرْضَيْ أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن مُنكُم مِّنَ ٱلْنَابِطِ أَوْلَكُمَ يُمُ النِّكَ آءَ فَلَمْ تَجُدُواْمَاءً فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طِيِّ بَا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَهُ مَايْرِيدُٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ عَإِذْ قُلْتُ مُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَعُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قُوَّامِينَ بِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّاتَعْ دِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكِ فَي وَٱتَّقُواْ اللَّهَ أَاتَ ٱللَّهَ خَبِينُ بِمَاتَعْمَلُونَ ٥ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥



وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا ٱلْوَلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ إِن يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مُعَنكُمْ وَأَتَّ قُواْ اللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونِ ١٠ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْنَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيلًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمِّ لَهِنَ أَقَمْتُ مُ ٱلصَّلَوة وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوة وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَنَّ زَتُمُوهُ مَ وَأَقْرَضَتُ مُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُحَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيّاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وْفَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَإِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُكِّرُواْ بِدِّ وَلَاتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِتَةِ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلَامِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَىٰٓ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّامِّ مَّاذُكِّرُواْ بِهِ عَفَأَغَ يَنَا بَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُ مُاللَّهُ بِمَاكَ انُواْ يَصْنَعُونَ فَايَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُ مُ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدْجَاءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ٥ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ وسُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْ لِلَّ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهُ وَأَمَّهُ ووَمَن فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ نَحْنُ أَبْنَوْا ٱللَّهِ وَأَحِبَّا وُهُ وقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ِّبِلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاَّةُ وَنُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ أَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ فَيَنَّا هُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُل أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَانَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِينٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَىْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآء وَجَعَلَكُ مِمُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَامِينَ ﴿ يَلْقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلنِّي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَذْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ اللَّهُ الْوَايَكُمُوسَى ٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبّ ارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْعَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فِإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِبُونِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتُوتَ لُواْ إِن كُنتُ مِثُوْ مِنِينَ ١

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّالَن نَّدْخُلَهَا أَبَدَامًا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَايِلا إِنَّا هَاهُنَاقَاعِدُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنَّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَّ فَٱفْرُقْ بَيْنَ نَاوَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الله وَاتْلُ عَلَيْهِ مُرْنَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرُبَانَا فَتُقُبّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُ لَنَّكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَمِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُكَكَّ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبّ ٱلْعَالِمِينَ ١٤ إِنّ أُرِيدُ أَن تَبُوا أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَآؤُا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ وكَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيْلَتَىٓ أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ١

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّ مَاقَتَلَ ٱلنَّاسَجَمِيعَاوَمَنْ أَحْيَاهَافَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِ فُونَ شَإِنَّمَا جَزَا وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضَ ذَالِكَ لَهُ مْ خِنْ يُ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمَ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَي يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِسَبِيلِهِ عَلَيْهِ مِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ ولِيَفْتَ دُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِرُ ٱلْقِيكَمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهِ مُنْ اللهِ مُن اللهُ مَا تُعُبِّلُ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَانَكَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ فَمَن تَابَمِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْوُرٌ رَّحِيمُ اللَّهَ الْمُرْتَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُو مُلْكُ ٱلسَّكَاوِتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَي عِقْدِيرٌ ١٠٠ يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفُرمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ مُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُوْمٍ ءَاخُرِينَ لَمْ يَا أَتُولِكُ يُحُرِّفُونَ ٱلْكَامِرِمِنْ بَعْدِمُوَاضِعِةً عَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مَ هَا ذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنتَهُ وفَكَن تَمْلِكَ لَهُ ومِنَ ٱللَّهِ شَيْغًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مُّلَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

ا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتَ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُ مِ أَوْأَعُ رِضْ عَنْهُ مِ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَفَلَن يَضُرُّ وِكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرِنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّيَتُوَلُّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَاإِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَاهُ دَى وَنُورُ يَحْكُرُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْمِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَحْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشُونِ وَلَاتَشۡ تَرُواْبِعَايَتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَكَتْبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّتَ بِٱلسِّنِّ وَٱلْصِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَفَّارَةٌ لُهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ أَلَنَّهُ فَأَوْلَنَ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥

وَقَفَّيْنَاعَلَيْءَ النَّرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الْمُ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِّقًا لِلْمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمُ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُوْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِي مَآءَ اتَنكُرُ فَٱسۡتَبِقُوا ٱلۡخَيۡرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَ لِفُونَ ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُ أَهُوَاءَ هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلُّوٓ أَفَا عَلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًامِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ﴿ أَفَكُمُ الْمِهُ لِمَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ ٥



\* يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّهِ هُودَ وَٱلنَّصَدَى ٓ أَوْلِيَآ ءَ بَعْضُ هُمُّ ٱقْلِيآءُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِينَكُمْ فَإِنَّهُ وِمِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةُ فَعَسَى ٱللهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِمِّنْ عِندِهِ -فَيُصْبِحُواْعَلَى مَآ أَسَرُّواْفِيٓ أَنفُسِهِم نَدِمِينَ وَ وَيَقُولُ ٱلذِّينَءَ امَنُوٓاْ أَهَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا بِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ۞ يَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَفَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِه دُونَ فِي سَبِيلُ للَّهِ وَلَا يَخَا فُونَ لَوْمَةَ لَآيِمِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيُّكُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُو اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَ وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَكُمْ هُزُوَا وَلِعِبَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيآءً وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوَّا وَلَعِبَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُوقُوثُرُ لَّا يَعْقِلُونَ ١ فَأُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثُرُكُمْ فَاسِعُونَ ١٠٥ قُلْهَلْ أَنْبِتُكُمْ بِشَيْرِمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَانِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعُوتَ أُوْلَيَكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيل ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُرْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِفِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ المُوتَرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْمِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبِشَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَولِهِمُ ٱلْإِثْرَوَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِعْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِ مَوَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَأَ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

11:00

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِءَ امَنُواْ وَٱتَّ قَوْاْ لَكَ فَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ وَوَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرِيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْهِ مِين رَّبِهِ مُ لَأَحَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةُ مُّقْتَصِدَةً وَكَثِيرُ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ قَوْإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَوَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ۞قُلۡ يَنَاۡهُلَ ٱلۡكِتَبِ لَسۡتُمۡ عَلَىٰشَىٰءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاعَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ طُغْيَـنَا وَكُفُرًّ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِءُونَ وَٱلنَّصَارَيٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُمْ يَحْ زَنُونَ ١ الْقَدْ أَخَذُنَا مِيتَقَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَ ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًّا كُلَّمَاجَاءَ هُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُ هُمْ فَرِيقًا كَذَّ بُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُ لُونَ ١

وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَّةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَتِيرُّ مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْمَلُونَ اللَّهُ لَقَدْكَفَوَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبَى إِسْرَاءِ يِلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلِهُ ٱلنَّاكُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ فَ لَقَدْكَ فَرَالَّذِينَ قَالُوٓ ا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُولْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُ أَنْظُرُ كَيْفَ نُبَيّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ أَنظُرُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ أَتَعَبُ دُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَأُ وَالدَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لَحُقّ وَلَا تَتَّبِعُوۤ الْهُوٓاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْمِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْكَةِ يَرَا وَضَلُّواْعَن سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ٧

الْعِرِ- ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْمِنُ بَيْ إِسْرَاءِ يلَعَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَحَةُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُولْ يَعْتَدُونَ ١٥ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر فَعَالُوهُ لَبِشْ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ الْآتَرَىٰ كَتْبِرَا مِّنْهُمْ يَتُوَلُّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِبَشْ مَاقَدَّمَتُ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيّ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مَا أَتُّخَذُوهُ مِ أُولِكَ آءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَكِسِ قُونَ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينِ ٱللَّهِ رَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لَلَّأَذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدَرَيَّ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ انَاوَأَنَّهُمْ لَايِسْتَكِيرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيِّ أَغَيُّ نَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُولْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَ امَنَّا فَأَكْتُبُنَامَعَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهِ

وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَتَّبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَآ أَوْلَمَهُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ فَيَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُولُ طَيّبَتِ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ﴿ لَاللَّهُ لَا يُوَاخِذُ كُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيٓ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاعَقَّدتُّمُٱلْأَيْمَنَّ فَكُفَّارَيُّهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْلِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُّ وَأَحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوءَ ايَلتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطِنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

لجُزْءُ السَّابِعُ

سُورَةُ المَائِدَةِ

إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخُمْرِوَٱلْمَيْسِرِوَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُ مِفَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُواْ إِذَامَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ أَتَّ قَواْقَءَ امَنُواْثُمَّ أَتَّ قَواْقَأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ إِشَىءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَاكِ أَلِيهُ وَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَتُ لُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُ مْحُرُمُ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدَ افَجَزَاءُ مِّثُلُ مَاقَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَم يَحَكُمُ بِهِ ع ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طُعَامُ مَسَحِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ فَي عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفُ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِهُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو أَنتِقَامٍ ٥



أُحِلَّ لَكُوْصَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَاعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْبَرِمَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱللَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَامِذَّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا تُبُدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبِكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبِ لَعَلَّكُ مُ تُفْلِحُونَ فَي يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلُكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْعَنْهَاحِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۚ وَٱللَّهُ غَفُورُ عَلِيهُ قَدْسَأَلَهَا قَوْمُ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ هُمَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَ آبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرُ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أُولُوكَانَءَابَآؤُهُ مُولَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ فَيَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَ يَتُمُّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبُّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمُ أَوْءَ اخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُ مُ لَانَشُ تَرى بِهِ عَتَمَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَلَانَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقّا إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوۡلَين فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا دَتُنَآ أَحَقُّمِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَٰكِ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَ آأَوْ يَخَافُواْ أَن تُردَّأَيْمَنُ بُغْدَ أَيْمَانِهِمٌّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ



\* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَلْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْنِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلَّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّايْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَاذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَكِ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَةِ مِلْ عَنكَ إِذْ جِعْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُمُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بى وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَتَ اوَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآمِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ شَقَالُواْنُرِيدُأَن تَأْكُلَمِنْهَاوَتَطْمَيِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

لجُزْءُ السَّابِعُ

سُورَةُ المَائِدَةِ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَ مَ اللَّهُ مِّ رَبَّنَ أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِّأَوَّلِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ شَقَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَرِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّ بُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّ بُهُ وَ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِيدُونِي وَأُمِّى إِلَهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ وفَقَدْعَلِمْتَهُ وْتَعَلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ١ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمۡرَتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِ مِّ فَالمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١٠٠ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا ايَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِوقِينَ صِدْقُهُ مُ لَهُ مُجَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبِدا رضي ٱلله عَنْهُم ورضُواْعَنْهُ ذَاكِ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ شِيلتِهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١

## سِنُولَ قُاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّه

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

ٱلْحَمْدُيلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَرِّبِّهُمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمُّ قَضَىٓ أَجَلَا ۗ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ ۗ ثُمُّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿ وَهُوَٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِسَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ فَ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَة مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْكَذَّ بُواْ بِٱلْخَقّ لَمَّاجَآءَ هُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِ مْ أَنْبَتَوْاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيْسَتَهُ رِءُونَ ٥ *ٱ*لۡهُ يَرَوۡلُكُمُ أَهۡ لَكُنَامِن قَبۡلِهِ مِمِّن قَرۡنِ مَّكُنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنِ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلَوْنَزَّ لَنَاعَلَيْكَ كِتَبَافِي قِرْطَاسِ فَأَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِ مْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَذَ آ إِلَّاسِحْرُمُ مِّبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوَ لَآ أُنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكَ الَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا ۚ يَلۡبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡ زِئَ بِرُسُلِمِّن قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ - يَسَتَهْزُءُونَ فَأَلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَعَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيةً ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَ مَاسَكَنَ فِي ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَأَلْ أَعَيْرَٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَّ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَقُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ فَ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ بِذِ فَقَدْرَجَمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِن وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّاهُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ الله وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الْمُ



قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُل ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِ وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِى إِلَىَّ هَذَا ٱلْقُرُءَانُ لِأَنْذِ رَكُم بِهِ عَوَمَنْ بَلَغَ أَيِّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَ الِهَدَّ أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وُكِدُ وَإِنِّنِي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرَكُونَ اللَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا أَنفُسَ هُمْ فِهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوكَذَّبَ بِعَايَلَتِهِ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَمِعَاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَشُرَكَاؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ١ تُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُ هُمْرِ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ٢ ٱنظُرْ كَيْفَ كُذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِ هِمَّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقُلُ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَىٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَتَنَا نُرَدُ وَلَانُكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥

بَلْ بَدَالَهُم مَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّ وِالْعَادُواْ لِمَانْهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لِكَذِبُونَ ٥ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْتَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِ مُّ قَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْبَلَ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلنَّهِ ۖ حَتَّىۤ إِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَمَ تَنَاعَلَى مَافَرَ طَنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَلِلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله عَمَا الله عَمْ إِنَّهُ وَلَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُ وَلَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ عَدُ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُ وَلَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلْمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْكُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ۖ أَتَاهُمُ نَصَرُنا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبْرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِايَةً وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُ مَعَلَى ٱلْهُدَئَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَمَعَهُ مَعَلَى ٱلْهُدَئَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَمَعَهُ مَ عَلَى ٱلْهُدَئَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَمَعَهُ مَعَلَى اللهِ



\* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهُ عَلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُعَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَايَعَامُونَ۞وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَآبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّمُّ أَمْنَالُكُمْ مَّافَرَطْنَافِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءَ وْثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَيْجُعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ فَ قُلْ أَرْءَيْتَكُو إِنْ أَتَكُو عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَتُكُو ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرَكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٓ أُمُومِين قَبَلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١٤ فَلَوْ لَآ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَّا نَسُولْمَا ذُكِّرُولْ بِهِ عَنَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذَنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُوبَ ١

الجُزْءُ السّابِعُ

المورة الأنعام

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِهِ النَّالْطُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ فَأَنَّ أَرَءَ يُتَكُرُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَاللَّهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَاللَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَلْتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلْلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَامِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِينَ أَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ ٥ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ عَ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ و وَ لَا تُطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِينَ شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِين شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بِعَضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلاَءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِ نَأَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَهُ عَلَيْكُم حَتَبَ رَبُّكُ مَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وعَفُورٌ رَّحِيدٌ ١ وَكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْضَلَكُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ وَقُولُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِذُهُ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقْضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَعِنْ دَهُ وَ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْفُط مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ٥



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٓ أَجُلُّ مُّسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِمِّهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَدِهُ مُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْرُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَسِينِ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُ مِّن ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنْجَلنَامِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْهُ وَٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًامِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيِلْسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضُ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ لَعَلَّهُ مْنَفْقَهُ و نَ ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ عَقَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّ لِكُلِّ نَبَا مُّسْتَقَرُّ وُسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ في حَدِيثٍ غَيْرِ وْ عَو إِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطُنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّ قُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَوَدَر ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَأَ وَذَكِّرْ بِهِ ٓ أَن تُبْسَلَ نَفْشُ بِمَاكَسَبَتْ لَيْسَلَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَمَّ أُوْلَيْك ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَاكِ أَلِيمُ بِمَاكَ انُواْ يَكُفُرُونَ ١ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّ نَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللهَ كَٱلَّذِى ٱسْتَهُوتِهُ ٱلشَّيَطِينُ فِٱلْأَرْض حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى آعْتِنَا قُلُ إِلَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىُّ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلُوتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْحَبِيرُ ١



\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِهُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي ٓ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًّا قَالَ هَلْذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ فَفَكَمَّارَءَ ٱلْقَصَرَ بَازِغَاقَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّهَ آلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَانِغَةً قَالَ هَا ذَا رَبِّي هَاذَا أَحْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اِنِّ وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَاللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا جَّهُ وقَوْمُهُ وقَالَ أَتُحُكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَ وَلَآ أَخَافُ مَاتُشُركُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشُرَكُ تُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُ تُم بأللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعَكَمُونَ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الإِيمَانَهُم بِظُلْمِ أَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ هُو تِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَيْنَهَ آ إِبْرَهِي مَعَلَىٰ قَوْمِةِ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتِ مِّن نَشَاآهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللهُ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَزَكِرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ حُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَاعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمُ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ فَ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ وَ وَلَوْأَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّ بُوَّةً فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَآؤُلآء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنِورِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَلْهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ٥

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَإِذْ قَالُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِمِّن شَيْءَ عُ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عُمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّنَاسِ تَجْعَلُونَهُ وقَرَاطِيسَ يُبَدُونِهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمَتُم مَّالَمْ تَعْلَمُوٓ أَأْنَتُمْ وَلَآءَ ابَآ وُ كُمِّ قُلِ ٱللَّهُ ثُرَّدَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يلْعَنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِيُّ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظَامُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَحْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنُزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيَكَةُ بَاسِطُوۤ الَّيْدِيهِ مُأْخُرِجُوٓ الْنَفْسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ عَلَيْ اللّهِ عِنْ مَا يَكْتِهِ عِنْ مَا يَكْتِهِ عِنْ مُنْ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَاخَلَقُنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّاخَوَّ لَنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَانَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُو ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ مَ فِيكُمْ شُرِكَاؤُاْ لَقَدتَّقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُ مُرَكَّوْاْ لَقَد تَّقَطُعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُ مُرَّعُمُونَ ١



\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَيُّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيَّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُ وِمِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّو مُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِمِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتِ مِّنَ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةً إِنْظُرُواْ إِلَى تَمَرِهِ عِإِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهُ عَإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكًا ءَٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْلَهُ وَبَنِينَ وَ بَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمِ صُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَوَلَدُ وَلَوْ تَكُن لَّهُ وَلَدُ وَلَوْ وَلَوْ مَكُن لَّهُ و صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيهُ

ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُم لَا إِلَه إِلَّا هُوَّخَالِقُ كُلِّ شَيءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ وَكِيلُ اللهِ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ فَقَدْ جَآءَ كُم بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيَّهُ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ هَا أَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَلُوسَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِ مُحَفِيظًا وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ٥ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ فَيَسُبُّوا ٱللهَ عَدَوا بِعَيْرِعِلْمِ كَذَاكِ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مَّ أَلِكَ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُ مَ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ عَايَةٌ لِّنُوْمِنُنَّ بِهَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَعَدَتَهُ مَ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأْوَلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١



\* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّشَى ءِ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَك بَعْضِ زُخُرُفَ ٱلْقَوَٰلِ غُرُورًا وَلَوْسَ آءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوكٌّ فَذَرُهُ مَوَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْدِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيرَضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلۡكِتَابَ مُفَصَّلَا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّامْبَدِّلَ لِكَامِنَةِ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَ وَإِن تُطِع أَحُتُرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ شَاإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ \_ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ عِمُوْمِنِينَ ١

الجُزْءُ التَّامِنُ

سُورَةُ الأَنْعَامِ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّاذُكِرَاْسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ وَوَرُواْ ظَلِهِ رَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرَفُونَ ١٠٥ لَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمْ يُذْكَر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ ولَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللهُ وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَوُزَا يَمْشِي بِهِ عَلَيْنَا لَهُ وَ وُزَا يَمْشِي بِهِ ع فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتَ لُهُ وِفِي ٱلنَّظ لُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَلِفِرِينَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ شُورَكَ ذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَ أَوَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَايَشْ عُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن تُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِ رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ فَي سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَاكُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

100

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْ لَلْمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ وِ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ حَدَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهُلِذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمً الْقَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ١٠٥ اللهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِعِندَ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أُولِكَ أَوُهُم مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي ٓ أَجَّلْتَ لَنَأَ قَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ فُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَأْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٓ أَنفُسِ نَا وَعَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِ دُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِ مِأْنَهُ مُكَانُواْ كَفِينَ ١

ذَالِكَ أَن لَّهُ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا عَنفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَاعَ مِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمِمَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأْكُم مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمِ عَاخَرِينَ ١ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَلْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وَعَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَراً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَ مِنْصِيبًا فَقَ الْوَاْهَ لَذَا لِللَّهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَ آبِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَ آيِهِ مَ فَكَرِيصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَ اللَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَ آبِهِ مُّسَاءً مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ أَوْهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَ لُوفٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ ١

وَقَالُواْهَانِهِ عَأَنْهَا مُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَظْعَمُهَمَّ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْفَ مُحْرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْفَ مُر لَّا يَذْكُرُونَ أسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِ رَآءً عَلَيْ وَسَيْجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْكِمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةَ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُوحَكِيمٌ علية و قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَ لُوٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْر عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْسَأَجَنَّاتِ مَّعُ رُوشَاتِ وَعَيْرَمَعُ رُوشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسَابِهَا وَغَيْرَمُتَسَابِهَا كُلُواْ مِن تَمَرِدِ عَإِذَا أَثْمَرَ وَءَا تُواْحَقَّهُ ويَوْمَ حَصَادِمِّهِ وَلَاتُنْ وَفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ شُومِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَبِّعُواْ



خُطُورتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ اللَّ

تَمَنِيَةَ أَزُواجٍ مِّنَ ٱلضَّاأِنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ الذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أُمِرا لأنُّ ثَيَيْنِ أُمَّا الشُّتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْرَحَامُ ٱلْأَنْتَيَيِّ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايِنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرَ ٱثْنَايَنِّ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرِّمَ أَمِ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّلَحُ مُ ٱللَّهُ بِهَا ذَا فَمَنَ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَالِّيضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِمَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَفَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورُ رَّحِيمُ فَي وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقَر وَٱلْغَنَ مِحَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُ مَا أَوِ ٱلْحَوَايَ آَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهِ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُسَرُّدُ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ بِشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَاءَابَاؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَلِكَ كَنَّبَٱلَّذِينِ مِن قَبْلِهِ مْحَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّأْ قُلْهَ لَعِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَنَبِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ١ فَيُ اللَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِعَةُ فَلُوْ شَاءَ لَهَدَ لِكُوْ أَجْمَعِينَ إِنَّا قُلْ هَا أُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَلَاَّ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَتَّبِعُ أَهُوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ قُلُ تَعَالُوْاْ أَتُلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُواْ أُوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِاتَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَكَمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ١



وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَانْكِلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُ مَ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَاتَ ذَاقُرْ يَكُو وَبِعَهُ دِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَمَ لَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَكُمْ عَن سَبِيلِهِ عِذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَمَا لَكُمْ تَتَقُونَ اللهُ ثُمَّءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّشَىءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبُّهُ مُ يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَاذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ مِتُرْحَمُونَ إِنَّ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدِّي وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ عِاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأْ سَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَةِ كَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِ رَبُّكَ أَوْيَأْتِ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْءَ المَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْدِينَهُ مْ وَكَانُواْشِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُرَّيْنَتِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ وَ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُ أَمْتَ الِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجۡزَىٰۤ إِلَّامِثۡ لَهَا وَهُمۡ لَا يُظَامُونَ شَاقُلۡ إِنَّنِي هَدَلْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمَا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَاتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَقُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أَمْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ عُنْدَاً لللهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَرَبُّكُلِّ اللهِ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِل نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكْنُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُمُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَكَ فُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠



## سُورَةُ الأَعْرَافِيٰ ﴿ بنْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيلِ المَّمَّ ٥ كِتَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَايَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُّ مِّنْهُ لِتُنذِرَبِهِ وَذِكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينِ ﴾ ٱتَّبَعُواْ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ وَلَاتَتَبِعُواْمِن دُو نِهِ ٤ أَوْلِيَآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ﴿ وَكُرِمِن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا فَجَاءَ هَا بَأْسُنَا بِيَكَتَا أُوْهُمْ قَابِلُونَ فَهُمَاكَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَلَسَّعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلُ إِلَيْهِ وَلَنَسْعَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا عَآيِبِينَ ﴾ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِ إِٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلَتْ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَاكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ أَوَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَشَجُدَ إِذْ أَمَرْ يُكَّ قَالَ أَنَا حَيْرُهِمِّنْهُ خَلَقْتَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ إِن قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَّبّر فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرِنَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ عَلَى إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينَ فَقَالَ فَبِمَا أَغُولِيْتَنِي لَأَقَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ إِنَّ ثُمَّ لَا تِينَّهُ مِمِّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِم ۗ وَلَا تَجِدُ أَكُثَرَهُمْ شَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَامَذْءُومَامَّدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمِينُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادَهُ السَّكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَوَسَوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطِنُ لِيُبْدِى لَهُمَامَا وُورِى عَنْهُمَامِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَنكُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَامَلَكَيْن أَوْتَكُونَامِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَاۤ إِنِّي لَكُمَالَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١٠٠٠ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ لَهُمَارَبُّهُمَا أَلُواْنَهَكُمَاعَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُقٌ مُّبِينٌ ١

سُورَةُ الأَعْرَافِ

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَاوَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَاوَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُ كُرِيبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ فَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فَيَلَبَنِيٓءَ ادَمَ قَدَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَايُورِي سَوْءَ تِكُرُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوي ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا لِيُرْيَهُ مَاسَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ ويرَرِكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ومِنْ حَثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَالُواْ فَحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهِا وَاللَّهُ أَمَّرَيَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَ آءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابِدَأَكُمْ تَعُودُونَ اللَّهِ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مِثْمُهَ تَدُونَ ﴿



\* يَبَنَىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَوَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَسْلُطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَ يَاكِنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَالِيقِ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَاخَوۡفُ عَلَيْهِ مۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُولْ بِعَايَتِنَا وَٱسْتَكُبُرُواْعَنْهَآ أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْكَذَّبَ بِعَايِنَتِهِ عَ أُوْلَيَهِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمُ مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَاجَآءَتُهُمْ رُسُ لُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُّواْعَنَّاوَشَهِدُواْعَلَىٓأَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْكَغِرِينَ ٧ قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُ مِنَّ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِّكُلِّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُولْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَلِهُمْ لِأُولَلْهُمْ رَبَّنَا هَآؤُلآءِ أَصَلُّونَا فَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَاتَعَامُونَ وَقَالَتَ أُولَنهُ مِ لِأُخْرَلهُ مُ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُهُ تَكْسِبُونَ قَاإِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَاكِتِنَا وَٱسۡ تَكۡبَرُواْعَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ بَجْزي ٱلْمُجْرِمِينَ فَ لَهُ مِن جَهَ نَرَمِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَا رُّوَقَالُواْ ٱلْحَمْدُيلَةِ وٱلَّذِي هَدَنَا لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَآ أَنْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُرُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

رَيُّنَاحَقَّافَهَلُ وَجَدتُّم مَّاوَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاً قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّتَ مُؤَذِّنُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ٥٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُّ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمُّ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَهُ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ١ \* وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَىٓ أَصْحَابُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالَا يَعْرِفُونَهُم بسيمَا هُوَ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُ مْ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ أَهَمْ وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُ مَلاينَ الْهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاحَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَفُونَ فَ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ فَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا

وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا



وَلِعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَأَ فَٱلْيُوْمَ نَسَلِهُمُ كَمَانَسُواْ

لِقَاءَ يَوْمِهِ مُهَا ذَا وَمَا كَانُواْ بِعَا يَكِتِنَا يَجْحَدُونَ ٥

وَلَقَدْ جِنْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَبْرَٱلَّذِي كُنَّانَعُ مَلْ قَدْخَسِرُ وَالْمَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُولْ يَفْتَرُونَ فَإِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْمَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وحَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأُمْرِ فِي مَا لَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ عَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ١ ٱدْعُواْرَبُّ كُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُ رُابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ وَحَقَّ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَكَدِ مَّيّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ ٱلتَّمَرَتِّ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ مِتَذَكَّرُونَ ٥

وَٱلْبَادُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذْ نِرَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبْتَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدَأْ كَنَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٥ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٥ فَقَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ عَإِنَّا لَنَرَىلكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَاكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَبَلِّوْكُمْ وِسَاكَتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُمِنَ ٱللَّهِ مَالَاتَعُامُونَ ﴿ أُوعِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُمِّن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِ رَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله عَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ١٠ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَفَلا تَتَقُونَ فَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١ قَالَ يَعْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولُ مِّن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١



أُبُلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّ وَأَنَالَكُ مِنَاصِحٌ أَمِينُ ﴿ أَوَعِجْبُتُوْ أَنَا لَكُ مِنَاصِحٌ أَمِينُ ﴿ أَوَعِجْبُتُوْ أَن جَآءَ كُرْ ذِكْرُمِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓ الْهُجَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُ وَانْ اللَّهَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللهُ وَعَنَا لِنَعْبُدُ اللهُ وَحْدَهُ وَوَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُ مِمْنِ رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجُادِ لُونَني فِي أَسْمَاءِ سَمَّتِ تُمُوهَا أَنتُ مْوَءَابَاقُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَ فَٱنتَظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وبرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُواْبِ كَايَدِينَّا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَاْ قَالَ يَكَقُومِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ مَالَكُ مِينَ إِلَاهِ عَيْرُهُ وَقَدْ جَآءَ تُكْم بَيَّنَ تُوُمِّن رَّبِّكُو هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَاكِ أَلِيمٌ ١

وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَ آءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَا فَأَذْ كُرُوٓاْءَ الْآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ۚ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ عِلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْلِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ عَالُوٓا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤاْ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١٥ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَاْعَنَ أَمْرِرَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ آئِينَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَلِيْمِينَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَلقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِنَ لَا تُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُهُ قَوْمُرُمُّسُ فُونَ ١

وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوۤ ا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْ يَتِكُمْ إِنَّهُ مُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأَتُهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ مَشْعَتَ مَأْقَالَ يَلْقَوْمِ أَعْدُواْ أَلِيَّهِ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَقَدْ جَآءَتُكُم بَيَّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِلَّكُمْ إِن كُنتُ مُّؤْمِنِين ﴿ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلُ اللَّهِ مَنْءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَذْكُرُوٓا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمٌّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِن كُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ أُلَّمِ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبُرُواْ حَوِّر يَحُكُم ٱللَّهُ بَيْنَنَأُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ١



\* قَالَ ٱلْمَلَا أُلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كُرهِينَ هُ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنْهَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّناً وَسِعَ رَبُّناكُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ قَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحُقِّ وَأَنتَ خَيْرُالْفَتِحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْ تُرُّ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِ رَجَاتِمِينَ اللَّهُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْ نَوْاْفِيهَاۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخُلِيدِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَءَ اسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْمِأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اللَّهُ مُرَكَّالَّا لَكَا مَكَانَ ٱلسَّيَّعَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيَّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ مِبَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَا مِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَا أَينَهُ مِ بَأْسُنَا بَيَتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ أُوَأَمِنَ أُوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَاضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَا مِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَ ٓ أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَظَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَا إِمَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَبُواْمِن قَبْلُ كَ ذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمَاوَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدِّ وَإِن وَجَدْنَاۤ أَكْثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُوهِ فَظَ لَمُواْبِهَا فَأَنظُر كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَكِفِرْعَوْرُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةِ مِّن رَّيِّكُمْ فَأْرْسِلُ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ ٥ قَالَ إِنكُنتَ جِئْتَ بِعَايَةِ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تُعْبَانُ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلتَّنظِرِينَ هَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَالَسَحِرُ عَلِيهٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم فَاذَا تَأَمْرُونَ اللهُ وَاللَّهُ الرَّجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَ آبِنِ كَشِرِينَ إِلَيْ اللَّهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَ آبِنِ كَشِرِينَ إِلَيْ اللَّهُ وَكَ بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِمِينَ شَقَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَرُوٓا أُغَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيرِ اللهِ \* وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلِق عَصَاكَّ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ هُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ هَا فَالْبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْصَاغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١



قَالُوٓاْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَتَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَا ذَا لَمَكُنُّ مَّكُوتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَاۤ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ قَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُرَّ لَأَصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٥ قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبِّنَا أَفْرَغُ عَلَيْنَاصَبُرًا وَتُوَقِّنَا مُسْلِمِينَ إِن وَقَالَ ٱلْمَلاُّمِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقُوْمَهُ ولِيُفْسِدُ وأَفِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَ الِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي مِنسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ ٥ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْبِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ الْإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوٓا أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعَمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَاذِهِ وَإِن تُصِبَّهُمُ سَيَّتَةُ يَطِّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّكَةٌ وَأَلاّ إِنَّمَاطَآ بِرُهُمْ عِن دَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْ تَرَهُ مَ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَابِهِ عَ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مَّلَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهدَعِندَكِّ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْ زَلَنْوْمِنَتَّ لَكَ وَلَنْزُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ١ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَلِهُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ اللهُ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَيِّرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَلِفِلِينَ ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَخَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَ الرَّقَاتَ كَلِمَتُ رَيِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبُوَّا وَدَمَّ زِنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ووَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ١

وَجَوْزُنَا بِبَيْ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَامُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَهَا كَمَا لَهُمْءَ الِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَالُونَ ﴿ إِنَّ هَا وُلَآ مُتَبِّنٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَ كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْ لَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَ مِّمِيقَاتُ رَبِّهِ عَأَرْ بَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْني فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسْنِي وَلَكِين ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجُبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انْهُ وفْسَوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِجَعَلَهُ و دَكَّ اوَخَرَّمُوسَى صَعِقًا فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١



قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِسَاكَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ وِفِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّشَيْءِ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَاسِقِينَ ٥ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَتِيٓ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْبِهَا وَإِن يَرَوْأُسَبِيلَ ٱلرُّشُدِلَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْأُسَبِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُواْعَنُهَا غَافِلِينِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَنَّهُواْبِعَايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِنْ حُلِّيهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُوخُوارٌ أَلَهْ يَرَوْاْ أَنَّهُ ولَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِط فِيَ أَيْدِيهِ مُ وَرَأَوْا أَنَّهُ مُ قَدْضَ لُّواْ قَالُواْ لَهِن لِمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لِنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِشْهَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُولْ يَقْتُلُونَنِي فَكَلَّ تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُلِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِي رَحْمَتِكُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ نَجْنِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١ وَأَخْتَارَمُوسَى قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُ ومِّن قَبْلُ وَإِيِّنَيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَا أَهُ مِنَّا أَإِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآ أَهُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةً أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُٱلْغَفِرِينَ ١



\* وَآكْتُ لَنَافِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّاهُدُنَا ٓ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ عَمَنْ أَشَا لَّهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُوبَ وَيُؤْتُونَ ٱلزِّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِتِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَ ٱلْآنِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِيَا مُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُ مُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَايِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغَلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ عَوَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّ بَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ قُلْ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُومُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّ بِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ١٠٠٠ فَوْمِ مُوسَى إِلَّهُ مَا أُمَّةُ مُعَدِلُونَ

الجُزْءُ التَّاسِعُ سُورَةُ الأَغْرَافِ

وَقَطَعْنَاهُمُ أَثْنَتَيْ عَشَرَةً أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوحِيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ اللهُ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْعِلْمَكُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ مُّكُلُولُمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَاكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱللَّهِ مُؤْلِمُ كُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِ عُتُمْ وَقُولُواْحِطَةٌ وَآدَخُ لُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدَا نَعْفِرْلَكُمْ خَطِيَّةِ كُمْ سَائِرِيدُ ٱلْمُحْسِنِين اللَّهُ فَيَكُلُّ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَوَلَّا عَيْرَ ٱلَّذِي قيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّرِ ۖ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَسَعَلْهُ مْعَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَالْتِهِمْ حِيتَانْهُ مُ يَوْمَ سَبْتِهِ مِ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبُونَ لَا تَأْسِهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ يُمِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّانَسُواْمَاذُكِّرُواْ بِهِ عَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوء وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَاكَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١ فَلَمَّا عَتَوَاْعَنِمَّانَهُواْعَنْهُ قُلْنَالَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَكُونَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَاٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْتُهُمْ عَرَضٌ مِّثُلُهُ وِيَأْخُذُوهُ أَلْهُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّمِيثَقُ ٱلْكِتَاب أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١



\* وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُ مَكَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعْ إِيهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ مِدْزُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمُ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِكَلِي شَهِدُنَأَأَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَاذَاغَ فِلِينَ ﴿ أَوْتَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَ آؤُنَا مِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمٌّ أَفْتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ ءَاتَيْنَكُ ءَايَاتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَهُونَةُ فَمَثَلُهُ وُ كَمَثَلُ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَاْ فَٱقْتُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَدِينَا وَأَنفُسَهُمْ حَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِي وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ لَهُ مُقْلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغَيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسَمَعُونَ بِهَا أُوْلَتِكَ كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَيَهُ عَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحُقّ وَبِهِ عَ يَعْدِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتِنَاسَ نَسْتَدْ رَجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوًّا مَابِصَاحِبِهِ مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنشَىْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتُرَبَ أَجَلُهُمْ فَبَأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ٥٠ مَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهُمَّا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يُشَعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِ أَمْهَاعِن دَاللَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْ تَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١



قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرَّ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْتُرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّ فِي ٱلسُّوةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَّكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّلُهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِيَّاءِ فَلَمَّٱ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَالَمِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ فَلَمَّاءَ اتَّاهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ وشُرَكَاءَ فِيمَاءَ اتَّاهُمَّا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّايْشَرُونَ فَأَيْشَرُونَ مَا لَا يَخَلْقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ الله وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ مِنصَرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبِّعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْرَأَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَ ادُّ أَمْنَا لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُر صَدِقِينَ ﴿ أَلَهُ مَ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَ ۖ أَمْلَهُ مَ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْرَكُ مُ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْرَكُ مُ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُل آدْعُواْ شُرَكَ آءَ كُرُ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنظِرُونِ ١

إِنَّ وَلِكِيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَبِّ وَهُوَيَتُوَلِّي ٱلصَّالِحِينَ ا وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنفُسَهُ مْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسَمَعُواْ وَتَرَبُّهُ مَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيكُمْ إِنَّهُ واللَّهِ إِنَّهُ و ٱلَّذِينَ ٱتَّـعَوَاْ إِذَا مَسَّهُمْ مَطَّيِّهِ فُ مِّنَ ٱلشَّيْطَين تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ ١٥ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلْ إِنَّمَا أَتَبَّعُ مَا يُوحَى ٓ إِلَى مِن رَّبِّ هَاذَا بَصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرِعَ ٱلْقُرَعَ الْقُرَعَ الْقُدَءَانُ فَٱسْتَمِعُواْلَهُ وَوَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُر رَّبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ اوَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ١٤ إِنَّ ٱلْذِينَ عِندَرَبّك لَايَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَيَسْجُدُونَ ا





## سِيُورَةُ الأَنْفِ النَّالَ

يَسْكُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُل ٱلْأَنفَ اللهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ وزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وُرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ كَمَا آَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرْهُونَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحُقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَوَإِذْ يَعِيدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابَفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّ وَنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَٱلْكَفِرِينَ ٧ لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْف مِنَ ٱلْمَلَنِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ عَنُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُحَكِيمُ إِذْ يُغَيِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَٱلشَّيْطُن وَلِيرَ بِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقْدَامَ ا إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآمِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُولْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْمِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ فَيَنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَكَ تُوَلُّوهُ مُرَّالْأَذْبَارَ فَهُ وَمَن يُولِّهُ مَ يَوْمَدِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِعَةِ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّ مُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

فَكُمْ تَقَنُّلُوهُمْ وَلَكِيَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَبْتَ وَلَحِنَّ ٱللَّهَ رَهَىٰ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيثُ ﴿ فَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَفِرِينَ ١٤ إِن تَسْتَفْتِحُواْفَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتُحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلَّكُمِّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنَى عَن كُرْ فِئَكُمْ شَيْعًا وَلَوْكَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُهُ مَنَّ مَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّوُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱسْتَجِيبُواْلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَادَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِبُكُو الْمَايُحْيِبُكُواْ وَٱعۡلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُون إِن وَأَتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

وَٱذْكُرُوٓ الذَّ أَنْدُ وَلِيلُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلِكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَيَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ وَآعَلَمُوۤ أَانَّمَاۤ أَمُولُكُمْ وَأُولَاكُمْ فِتَنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْعَن كُرْسَيَّا تِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِّبِتُوكَ أَوْيَقْتُلُوكَ أَوْيُخُرْجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿ وَإِذَا اتَّنَّا كَالَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَآ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ شَوَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْ نَاحِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُواْ عْتِنَابِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ مُواَأَنَ فيهمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَازِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١

وَمَالَهُ مُ أَلَّا يُعَذِّبَهُ مُ اللَّهُ وَهُمْ يَصْدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءَةُ وَإِنْ أَوْلِيَا وَيُورِيا لَا ٱلْمُتَعُونَ وَلَكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَيُومَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَآءَ وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ قَإِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهَ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ فُواللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ آلِكِمِيزَاللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَيَجْعَلَ ٱلْحَبِيتَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيرَكُمهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و فيجَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ وَقَلْتِلُوهُ مُحَتَّى لَاتَكُونَ فِتْ نَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ وَيَلَوْ فَ الدِّينُ كُلُّهُ وِيلَةً فَإِن ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَايَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَىٰ كُمِّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١



\* وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَاغَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ قَوَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِير اللهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدُوَةِ ٱلْقُصُوَىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِن كُمُّ وَلَوْ تُوَاعَد تُتُمْ لَا خُتَكَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَّهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠٤ أَيْرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكَ هُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُ مُولَلَّنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ وعَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُرُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَ انَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فَي يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْإِذَالَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْ بُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّكَلَّمُ تُفْلِحُونَ ٥

سُورَةُ الأَنفَ الِ

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمُ وَأَصْبِرُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِينَ اللَّهَ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكرهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلشِّيطِانُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَرِمِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارُّلُّ كُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي يُ مِّنَ كُمْ إِنِّي أَرَي مَالًا تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ عَرَّ هَلَوُلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يُزُّحَكِ مُن وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَقَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِكَ عَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُ مُ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ أَوْذَاكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ٥ كَدَأَب عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مَ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَابِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيثُرُ وَالْمَابِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيثُرُ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَّ بُواْبِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْظَلِمِينَ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَلَهَ د تَّ مِنْهُ وَثُوَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلَّ مَرَّةٍ وَهُ مُلَا يَتَّقُونَ إِنَّ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِين ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوّاْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَأَعِدُ وَالْهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْحَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُقَ ٱللَّهِ وَعَدُقَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ وَ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُ مَّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهَ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْامَوُنَ ﴾ وَإِنجَنَحُواْلِلسَّامِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١



وَإِن يُرِيدُوٓ أَأَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَقَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَأَنفَقَتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ أِلْنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيرٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِا نَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِن كُم مِنْ اعْدُيْ يَغْلِبُواْ أَلْفَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْ قَهُونَ ١٤ الْفَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاعَةُ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ مِائْتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ شَمَاكَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُربيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَاوَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ عَنِيزُحَكِيثُ اللَّهُ الْوَلَاكِتَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْ ثُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّاعَنِمْ تُرْحَلَلًا طَيِّبًا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ فُورٌ تَّحِيثُمْ اللَّهُ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَيْ إِن يَعْلَم ٱللَّهُ في قُلُو بِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِيِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَ نَمِنْهُمُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَتِهِكَ بِعَضْهُمْ أَوْلِيٓاءُ بَعَضَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِن وَلَيتَهِ مِقِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوّاْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّينَاقُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُ مِ أَوْلِيآ ءُ بَعْضَ إِلَّا تَقْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِينٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوۤاْ أُوْلَتِهِكَ هُـمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُ مِ مَّغْ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَ يِمُر اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْ بِغَدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَتِكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ



## يَنْ وَلَوْ النَّوْلُولُ النَّالِينَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَد تُّرمِّن ٱلْمُشْرِكِينَ ١ فَسِيحُواْفِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْكَفِرِينَ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ءُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَفِإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللَّ ٱللَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظْهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينِ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ يُكُّمُّ أَبُلِغَهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعَلَّمُونَ ١

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُ مُعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِ فِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْتَرُهُمْ فَلِيعُونَ ١ أَشْتَرُواْ بِكَايِكِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قِلْيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلَةُ عَالَيْهُ مُرسَاءً مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتهاكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوةَ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ عُ وَنُفَصِّ لُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُ مِيِّنَ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَايِتُلُواْ أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لِآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ينتَهُونِ أَلَا تُقَايِلُونَ قَوْمَا نَّكَ ثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُ وكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخْشَةُ نَهُمْ فَأَلْلَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنتُ مِمُّؤْمِنِينَ ١

سُورَةُ التَّوْبَةِ

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرُورُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبَ عَيْظَ قُلُوبِهِ مِنْ وَبِتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ ٥ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ء وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَاتَعُمَلُونَ شَمَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُ والْمَسَجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَأُولَدَ إِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ١٠ إِنَّمَايِعُ مُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِوَأَقَامَ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىٓ أُوْلَتَهِكَ أَن يَكُونُواْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْءَ امَّنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِ هِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَابِرُونَ ١



يُبَشِّرُهُ مُ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّتِ لَهُ مُ فِيهَا نَعِيرُمُّقِيرُ اللهُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللهَ عِندَهُ وَأَجْلُ عَظِيرٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخُوا نَكُمْ أُولِياءً إِن ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَنَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ شُقُلْ إِن كَانَ عَابِ مَا فُكُمْ وَأَبْنَ أَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمُوالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَرَقُ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَفَتَرَبُّ صُواْحَتَّى يَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِةً عَوَّاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ الْكَلْدَنْصَرَّمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَالْمَرْتُغُن عَنكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْ تُم مُّذِبِينَ فَأَنَّ وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ وعَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَي يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَكَلَا يَقْ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَاذَاْ وَإِنْ خِفْتُ مَعَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ إن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ حَكِيمٌ هُ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرُّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِتَابَحَتَّ يُعْطُوا ٱلۡجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُ هُودُ عُنَيْرًا آبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِ هِمْ مُّرِيْتُ هِنُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ قَلْتَكَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ أَنَّكُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّكُ أَنَّ اللَّهُ وَرُهْبَ نَهُ مُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهُ وَمَا أَمِ رُواْ إِلَّالِيعَبُ دُوَاْ إِلَّا لِيعَا وَحِدًا اللَّهَا وَحِدًا اللَّهَا وَحِدًا لَّا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَّهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ١

يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِ مِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمِّ نُورَهُ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِاللَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَمَا يُنْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنِ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَحْ نِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهِ فَكُمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَ نَرَ فَتُكُوكِ بِهَاجِبَاهُهُ مُوَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَا هَاكَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكِيزُونَ فَإِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّةُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِ تَ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَايِتِلُونَكُمُ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١

الجزء العاشر

سُورَةُ التَّوْبَةِ

إِنَّمَا ٱلنَّهِيَّ ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيُّ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ وعَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ وعَامَا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّهِ أَلَّكُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ ذُيِّرَ لَهُمْ سُوِّهُ أَعْمَالِهِ فَم وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُ مْ إِلَى ٱلْأَرْضَ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَامِنِ ٱلْآخِرةِ فَمَامَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ ﴿ إِلَّا تَنْفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْن إِذْهُ مَافِي ٱلْغَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وبِحُنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّ فَكَاتُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞

ٱنفِرُواْخِفَافَاوَ ثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرُكُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ الله الله المُعْرَضَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تُتَبَعُوكَ اللَّهُ تُتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَلَّكُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مُ لَكَ ذِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَايِسَتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ مَفَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّ دُونَ ٥٠ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ وعُدَّةً وَلَكِن كَرة ٱللَّهُ ٱلْبِعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ فَ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِمَّا لَظَالِمِينَ ٧



لَقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأَمُ رُٱللَّهِ وَهُمْ كَايِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱغْذَن لِّي وَلَا تَقْتِنيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَفِينَ فَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُ مِ وَإِن تُصِبِّكَ مُصِبَةٌ يَقُولُواْقَدَ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ مَوْرِحُونَ ٥ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُوَ مَوْلَكِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴿ قُلْهَلُ مَلَ تَرَبَّصُونَ بِنَ ٓ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصْ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَأْقُ بِأَيْدِينَ ۚ فَتَرَبَّصُوۤا ۚ إِنَّامَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ اللهُ النِيقُواْطَوْعًا أَوْكَرْهَا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُوْمًا فَاسِقِينَ وَوَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَارُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ٥

لُوَّلُوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ٥٥ وَلُوٓ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَكُمْ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْخَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةً



صِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ

ٱلنَّحَ وَيَقُولُونَ هُوَأَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ

بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ

مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ أَلِيهُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ أَلِيهُ

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبَهُم

بِهَافِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ حَكِفِرُونَ

و وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِتَهُمْ

قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ١٥ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَتٍ أَوْمُدَّخَلًا

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ شَالَمْ يَعَكُمُواْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَأَتَ لَهُ وَنَارَجَهَ نَمْ خَالِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ فَيَحَدُدُ ٱلْمُنَافِقُوتَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُرسُورَةُ تُنَبِّعُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمَّ قُلِ ٱسْتَهْ نِوْوَا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدَرُونَ وَ وَلَيِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَتِهِ عَ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْز ءُونَ ١٠٠٤ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُمُ بَعَدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِن كُونُعَ ذِبْ طَآبِفَةً بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَروَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُ مُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَ نَمْ خَالِدِينَ فِيهَأْهِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاتِ مُّقِيمٌ ١

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَأُمُوالًا وَأُولِكًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ حَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضَّتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوًّا أُولَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونِ قَالَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِر نُوْجِ وَعَادِ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِ بِمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتِفِكَتِ أَتَتُهُمْ رُسُلُهُم بٱلْمِيّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُ مْ وَلَاكِن كَانْوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بِغُضَّ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّهَا لَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَتِهِ فَ سَيَرْحَمُهُ مُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذْنِّ وَرضَوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠



يَنَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُ مْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ فَيَ يَحِلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُولْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَ مُوَاْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَيائِهِ عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمَّ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَدِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَاجًا أَلِهِ مَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَالَهُمْ فِٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضْ لِهِ عَلْنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُ مْ نِفَ اقَافِي قُلُوبِهِ مْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ١ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مِ وَنَجْوَلَهُ مَ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَعِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُم وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِم خِلْفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُواْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَ لَمْ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١٠ فَلْيَضْحَكُواْ قِلْيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن تَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَٱسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُجُواْمَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّقِ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّعَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ وَ عَانَهُ مُ كَفَرُواْ بِأَلْلَهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَلِي عُونَ اللهُ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَدِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ هُوَاذَاً أُنْزِلَتْ سُورَةُ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٥

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١ الْأَسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُ مَجَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا يُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ مَذَابٌ أَلِيمُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُو لِمَّهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَيًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أُرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَفَهُمْ لَا يَعَامُونَ ١



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ وَقَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وثُرَّتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبُّ عُكُم بِمَاكُنتُ مُ تَعْمَلُونَ فَاسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْكُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُ مُ رِجْسٌ وَمَأْوَلَهُ مُ جَهَا مَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا ويفاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعَلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَوَاللَّهُ عَلِي رُحَكِيرٌ ١٠ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَعَلَيْهِ مَرَابِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّوَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ وَيَتَّخِذُ مَايْنِفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيْدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ

الجُزْءُ الحَادِيَ عَشَرَ

سُورَةُ التَّوْبَةِ

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُ مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥ وَمِمَّنْ حَوْلَكُ مِقِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّبُهُ مِمَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيرِ فَ وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مَرْخَلُطُواْ عَمَلَاصَالِحًا وَءَاخَرَسَيِّعًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَوْبَعَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلَّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ الَّهُ يَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ فَ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونِ وَسَرَّرَ وُنَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَاكُن تُم تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْر ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُ مْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ قَ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللَّهُ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَعَلَى ٱلتَّقُويَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَغُومَ فِي فِي فِي فِي وِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّ بِنَ ۞ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ تَقُوكِىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مِّنَ أَسَّسَ بُنْيَكَهُ و عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَبِهِ وَفِي نَارِجَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مِهِ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُ مِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّتُ لُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقَّافِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيل وَٱلْقُدْءَ إِنَّ وَمَنْ أَوْفِي بِعَهْدِهِ مِصْ ٱللَّهُ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ عَوَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١



الجُزْءُ الحَادِيَ عَشَرَ

سُورَةُ التَّوْبَةِ

ٱلتَّتَهِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّنِ بِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَٱلْمَغِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَمَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ أَنَّهُ مُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِ مِرَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوُّ لِتَّهُ وَتَبَرَّأُ مِنْ فُإِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيهُ إِنَّ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُ مْحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِهِ وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ لَّقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُ مَ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُونُ رَّحِيهُ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مَرلِكُ وُوْأَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ شَمَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَغْمَ رَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْعَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِ فِي ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّأٌ وَلَانَصَبُ وَلَامَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاوُنَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّاكُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَآفَّةً فَلُولَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِينذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اللهِ



الجُزْءُ الحَادِيَ عَشَرَ

سُورَةُ التَّوْبَةِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْقَلْتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ الله وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ أَيْكُمْ وَلَاتُهُ هَا ذِهِ عَ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ مَكَنِفُ وِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلَّ عَامِرَمَّرَّةً أَوْمَرَّكَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ شَوْإِذَامَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بِعَضْهُ مَ إِلَىٰ بِعَضِ هَ لَ يَرَبِكُم مِّنْ أَحَدِثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مِ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَقَدْجَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسُكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ سِولِغُ فِلْسَ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَءَ إِيَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَكِيمِ فَأَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْ كَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرِيِّهِ فَي قَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ مُّبِينٌ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ عَذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ ١ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَؤُاْ ٱلْخَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَاكِ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقِدَّرَهُ وَمَنَا ذِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَاتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُوبَ لِقَآءَ نَاوَرَضُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَلْفِلُونَ ﴾ أُوْلَبَكَ مَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَ أَنُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بإيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعُولِهُ مْرِفِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ وَفِيهَاسَلَمُّ وَءَاخِرُدَعُونَهُ مَأْنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَدَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَافِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأْوَقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ خُبَّهُ وُمَرَّكُأُن لَمْ يَدْعُنَآ إِلَى خُبِّرِمَّسَّهُ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ بَحِنِي ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الْمَعْ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكِيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ مَلْ الْمَالِيَةِ مَلُونَ اللهِ مَالُونَ اللهِ مَالُونَ اللهِ مَالُونَ اللهِ مَالُونَ اللهِ مَا لَكُمْ اللهِ مَالُونَ اللهِ مَا لَا مَا لَهُ مَالُونَ اللهِ مَا لَا مَا لَا مُنْ اللهِ مَا لَا مَا لَا مُنْ اللهِ مَا لَمُ مُنْ اللهِ مَا لَا مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَاللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا لُونُ اللهِ مَنْ اللهِ مَا لَا مُنْ اللهُ مَا لَا مُنْ اللهِ مَا لَا مُنْ اللهِ مَا لَا مُنْ اللهُ مَا لَا مُنْ اللهِ مَا لَا مُنْ اللّهُ مَا لَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

وَإِذَا تُتَاكِي عَلَيْهِ مِ ءَايَا تُنَابِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَا ذَآ أَوْ بَدِّلُهُ قُلْمَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ ومِن تِلْقَ آيِ نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَت إِلَّيَّ إِنِّيَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاتَكُوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِلَّهِ ع فَقَدْ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبَلِهِ عَأَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلَةِ فَ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ مُولَلا يَنفَعُهُ مُ وَيَقُولُونَ هَأَوْلَاءَ شُفَعَلَوْنَ عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَافِيهِ يَخْتَالِفُونَ ا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَبِيِّ عَافَتُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱلتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنِ ٱلْمُنتَظِينَ ٥

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرٌ في وَايَاتِنَا قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ ٥ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ حَتَّىٓ إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّ بَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَامِنَ هَذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٠ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْر ٱلْحَقِّيَا أَيْهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مَّتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأْثُمَ إِلَيْنَامَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعَمَلُونَ اللهُ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحُبَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عِنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى ٓ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّبَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمُرُنَا لَيُلًا أَوْنَهَا رًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفْصِ لُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يُدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهُدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ٥



\* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ اللَّهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرُ اللَّهُ وَلَاذِلَّةٌ أَوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ وَطَعَامِنَ ٱلَّيْل مُظْلِمًا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَعْمَ فَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُرَّنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُم وَقَالَ شُرَكَا وُهُم مَّا كُنْتُم إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ١ فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَفِيلِينَ ١ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمْ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَ انُواْيَفْ تَرُونَ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ شَفَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحُقِّ إِلَّا ٱلضَّالَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ شَكَدُ لِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓ اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ١

قُلْهَلْمِن شُرَكَا إِكُمْ مِّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ فَ قُلْهَلْمِن شُرِّكَآبٍ كُومَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحُقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُوْكِفَ تَحَكُّمُون ٥ وَمَايَتَبِعُ أَكْتُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةٌ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ بَلَكَذَّبُواْ بِمَا لَمُ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتُهُمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ وَمِنْهُ مِمَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُ مِمَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ فَي وَإِن كَذَّ بُوكِ فَقُل لِي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرْيَعُونَ مِمَّا أَغْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْهُ مِمِّن يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ الله لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيًّا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَ هُمْ يَظْلِمُونَ ١٤ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ إِلَّاسَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ٥ وَإِمَّانُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَالَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ١٠٥ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُ مْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللهُ اللهُ اللهُ النَّفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ قُلْ أَرَةً يُتُومُ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ وبِيَتًا أَوْنَهَا زَاهَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ فَأَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنتُم بِهِ عَ عَآلُكَنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ ع تَسْتَعْجِلُونَ ١٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۖ



وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِفِي وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَ أَلاّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلاّ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ٥ هُوَيْحْي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تُكُم مُّوعِظَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِذَ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيذَ اللَّهَ فَأَيْفَرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٠ قُلْ أَرَءَ يُتُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِقِنَّهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمَّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْ تُرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ١٥ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَايَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكۡبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِمُّبِينِ ١

أَلاّ إِنَّ أُولِيآ ا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ مَ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّ قُونَ اللَّهُ مُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ إِكَامَتِ ٱللَّهُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحُزُنِكَ فَوْلُهُمُ إِنَّ اللَّهِ فَإِلَّا يَحُزُنِكَ فَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَأَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَ آءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسُكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُنْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًّا سُبْحَانَةً وهُوَالْغَنَي لَهُ ومَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَينِ بِهَا ذَأَاتَ قُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعَكَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٥ مَتَعُ فِي ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُثَّمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَ انُواْيَكُفُرُونَ ١



\* وَٱتْلُ عَلَيْهِ مُنَا أَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ إِن كَانَ كُبْرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَيَذْكِيرِي بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُرَّلَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُ مْغُمَّةُ ثُرًّا ٱقْضُوٓ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ١٠ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَتِنَّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ الله عُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ عُرُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْلِيُوْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلٌ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَلُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِايَدِتِنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمَامُ جُرِمِينَ ٥ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ إِنَّ هَذَا لَيدِحْرُمُّبِينُ ٢ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرُهَ لَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ١٥ قَالُواْ أَجِعْتَنَا لِتَلْفِتَنَاعَمَّا وَجَدْنَاعَلَيْهِ عَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَغْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمِ ﴿ فَالْمَاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مِمُّوسِيَ أَلْقُواْ مَآ أَنتُ مِمُّلْقُونِ فَالَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ عَوَلُوكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَاءَ امَنَ لِمُوسَى ٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَلْقَوْمِ إِن كُنتُمْءَ امَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١ فَقَالُواْعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنِجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَآجَعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبَلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً وَبَيِّس ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ رِينَةً وَأَمُولَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِكَ لَيَّا ٱطْمِسْعَلَىٓ أُمُولِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَكَى قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْحَتَّى يَرَوُا ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ



قَالَ قَدْ أَجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَاتَتَّعَآنَّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وبَغْيَا وَعَدْقًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَ مُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ولَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓءَامَنَتَ بِهِءَ بَنُوٓ أَإِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآلَكُنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَلِفِلُونَ الله وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَةِهِ يِلَمُبَوَّأَصِدْقِ وَرَزَقْنَهُ مِمِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ ٱللَّذِينِ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِمِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِدِينَ اِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ مِ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلُوْجَآءَتُهُمْ كُنُّءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٥

فَلُولَاكَ انْتُ قَرْيَةً ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَ إِيمَنُهَ آ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآءَ امَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ فَ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُ مِّ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ وَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ فَقُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمٍ لَّايُؤْمِنُونَ اللهِ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبَلِهِمَّ قُلْ فَأَنتَظِرُ وَا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلْنَاوَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ قُلْيَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّي مِّن دِينِي فَلْآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِكَنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱللَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِّرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَي وَأَنْ أَقِهُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدَ لِفَضْ لِهِ عَيْصِيبٌ بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِوْهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ النَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن أَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ إِعْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ وَوَاتَّبِعُ مَا يُوحَى سُورَةُ هُوْرِيا الرَّكِتَكِ أُخْكِمَتْ ءَايَكُهُ وتُرَّفُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيدِ خَبِيرِ ٥ أَلَّا تَعْبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ



\* وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَا إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّة مِّعَدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ مَّ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَ انْوُا بِهِ عِيسَتَهُزُّ ونَ ٥ وَلَيِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ و لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَيِنْ أَذَقَنَا هُ نَعَمَآ ءَ بَعْدَ ضَرّآ ءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ التُّعَنِّي إِنَّهُ ولَفَرِحُ فَخُورٌ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرُ ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَمَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَضَا مِنُ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْ أُوْجَاءَ مَعَهُ ومَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلدِقِينَ ١ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ أُلَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَهَانُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَاوَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّانَّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْيَعْمَلُونَ ١ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيَّنَةِ مِّن رَّبِّهِ عَوَيَتَلُوهُ شَاهِ نُدُمِّنَهُ وَمِن قَبَلِهِ عَ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَهَاكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مُومَن يَكُفُرُ بهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَفَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أَوْلَتَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَآ قُلْآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينِ فَٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوَجَاوَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ كَفِرُونَ ١

ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً يُضَعَفُ لَهُ وُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُ مِمَّاكَانُواْيَفْ تَرُونَ الْآجَرَمِأَنَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أَوْلَنَإِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعْ هَلْ يَسْتَوِيَ انِ مَثَالَّا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثٌ ٥ أَن لَا تَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ١ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُولِمِن قَوْمِهِ عَمَانَزَلِكَ إِلَّا بِشَرَاعِتْلَنَا وَمَانَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل بَلْ نَظُنُّكُمْ كَلَابِينَ ١

أُوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُمِينَ دُونِ



قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكِني رَحْمَةُمِّنْ

عِندِهِ وَفَعُيِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنْلِزِمُ كُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ١

وَيَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُ مِعَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا اللَّهِ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْرَبِّهِمْ وَلَكِنِّيٓ أَرَكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَكَوَوِ مَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآ مِنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُثَرَتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُريدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَأَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمُ قُلْ إِنِ آفْتَرَيْتُهُ وفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِّمَا تُجْرِمُونَ ا وَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا تَبْتَهِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلِّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٥ ١٦ الماري

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأَمِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْمِنْهُ قَالَ إِن تَشْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَشْخَرُ مِنكُمْ كُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ اللهُ فَسَوْفَ تَعَامُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيدُ ١ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ١٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُولْ فِيهَا بِسَمِ ٱللَّهِ مَجْرِلهَا وَمُرْسَلَهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ تَّحِيمٌ وهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَى فُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَلِفِرِينَ ١ قَالَ سَعَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَمِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآ اللَّهِ وَيَسَمَآ ا وُأَقَاعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِي ۖ وَقِيلَ بُعْدَالِلَّقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكُمِينَ ٥

قَالَ يَكُوْحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وعَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْكَلْن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلينَ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَانُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَعِ مِّمِّنَ مَعَكَ وَأَمَدُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَثُهُمْ مِنَّاعَذَاكِ أَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًّا فَأَصْبِرْ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لَا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْ كُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَاتَتَوَلُّوْا مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْيَاهُودُ مَاجِعْتَنَابِبَيِّنَةٍ وَمَانَعُنُ بِتَارِكِي ءَ الْهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

إِن نَّقُولُ إِلَّا آعْتَرَيكَ بِعَضْءَ الْهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ١٠٠٠ من دُونِهِ عَاكِمُ دُونِ جَمِيعَاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَاتَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ وَ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدُ أَبُلَغُتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عَإِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُّ وِنَهُ و شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ٥ وَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا جَيِّينَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ ٥ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ مُ وَالبَّعُوّاْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ فَ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَحَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ أَلَا بُعْدَالِعادِ قَوْمِهُودِ۞\* وَإِلَىٰ ثَمُودَأَخَاهُمْ صَلِحَاْ قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ مَالَكُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُةٌ وَهُوَأَنشَا كُرِمِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُرُ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ اللهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعَبُّدَ مَايَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ مُرِيبٍ



قَالَ يَنْقَوْمِ أَرْءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَ لِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُكُّو فَمَا تَزيدُونَني غَيْرَتَخْسِيرِ ﴿ وَيَاقَوْمِ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ إِن فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُمَكَذُوبِ فَ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّتَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزيرُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِيكِرِهِمْ جَكْثِمِينَ ١ كَأْن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِيهَآ أَلْآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْرَبَّهُمُّ أَلَا بُغَدَا لِتَنْمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنّا ٓ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُولْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَالَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْل حَنِيذٍ ﴿ فَكُمَّارَءَ آ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِرلُوطِ ﴿ وَآمْرَأَتُهُ وَقَابَ مَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَلَّ وَمِن وَرَآءٍ إِسْحَقَّ يَعْقُوبَ ١

قَالَتْ يَكُويْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَابَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَلذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ إِنَّ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكُتُهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَي فَامَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أُوَّاهُ مُتَّنِيبٌ ﴿ يَكِابُرُهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَا أَإِنَّهُ وَ قَدْجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ٥ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلذَا يَوُمُّ عَصِيبُ ﴿ وَجَاءَهُ وَقَوْمُهُ ويُهُرَّعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُولُ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَلْقَوْمِ هَلَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمِّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُخْزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ ١ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ ﴿ قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَل وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ إِنَّهُ وُمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ مُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ١



فَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاعَالِيَهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدِ ١٠ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُؤُو وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ إِنَّ أَرَيْكُم بِعَيْر وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر مُّحِيطٍ ﴿ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْ إِنِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاعَلَيْكُم بِحَفِيظِ اللهِ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّ تُرُك مَايَعُبُدُءَ ابَآؤُنَآ أَوْأَن نَقْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَانَشَرَوُٓ إِنَّاكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَّا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّاٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِتْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بَبِعِيدِ ٥ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِتَ رَبِّ رَجِيمٌ وَدُودٌ فَ قَالُواْ يَكُ عَيْبُ مَانَفْقَهُ كَيْبِ المِّمَّاتَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَكِ فِينَاضَعِيفًا وَلُولَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُّ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّهِ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيظُ ١٠٥ وَيَلْقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزيهِ وَمَنْ هُوَكَذِبُّ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وِبرَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيدرِهِمْ جَائِمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِيهَا ۗ أَلَا بُعْدَا لِّمَدْيَنَ كَمَابِعِدَتْ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِايَتِنَا وَسُلْطَن مُّبِينِ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَاتَّ بَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَّ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيدٍ ﴿

يَقَدُمُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠٠٥ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عِلْعَنَّةَ وَيَوْمَرُ ٱلْقِيَّامَةِ بِشَّرَى ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْكَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ مُوعَلَيْكً مِنْهَاقَآبِمُ وَحَصِيدُ فَ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم فَمَ أَغْنَتَ عَنْهُمْ ءَالِهَ تُهُمُ ٱلَّتِي يَلْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَّ وَمَازَادُوهُمْ عَيْرَتَتْمِيب ١ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ ٱليرُّ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمُرٌمَّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُرٌ مَّنَّ هُودٌ ١ وَمَانُؤُخِرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكُلُّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمَنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لِّمَايُريدُ ١ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكً عَطَاءً عَيْرَ عَجَذُوذِ ٥



فَلاتَكُ فِي مِرْيَةِ مِمَّايَعُبُدُ هَلَوُلآءٍ مَايَعُبُدُونَ إِلَّا كَمَايَعُبُدُ ءَابَ أَوْهُ مِ مِّن قَبِلُ وَإِنَّا لَمُوفِّوهُ مِ نَصِيبَهُ مِ غَيْرَ مَنقُوصِ اللهُ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَامَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوفِيِّنَّهُ مُرَرَّتُكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ وبِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَآ أَمُرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِّ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَثْرَفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ شَوْمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

وَلُوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلفينَ الله مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمٌّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ فَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبْاَءِ ٱلرُّسُ لِ مَانُتَبِّتُ بِهِ عَفْوَادَكُ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّاعَلِمِلُونَ ﴿ وَٱنتَظِرُوۤ إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأُعْبُدُهُ وَتُوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّاتَعُ مَلُونَ ١ سُيُورَةُ يُوسُفِي بنْ \_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيلِ الْرَ تِلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ فَعَنْ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلهِ لَمِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّ رَأَنْتُ أَحَدَ عَشَرَكُو كَبَا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ رَأْيَتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ٢



قَالَ يَابُنَى ٓ لَا تَقَصُصُ رُءْ يَاكَ عَلَىۤ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ واللَّكَ كَيْدُّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجَتَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْءَ ال يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى آبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِمِمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠ اللَّهُ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ عَ عَايَتُ لِلسَّ آبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَّكَ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٱقْتُكُواْ يُوسُفَ أُو الْطَرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَسِكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُوْمَا صَالِحِينَ وَقَالَ قَآبِلٌ مِتَنْهُمْ لَاتَقَتْلُواْيُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَكِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَة إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ فَ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَننَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ ولَنَصِحُونَ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا عَدَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ ولَحَفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَوَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْفِلُونَ عَقَالُواْلَمِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنْهُ وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ١

فَلَمَّاذَهُبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّكُهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَذَا وَهُ مْرَلَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَآءُوَ أَبِاهُمْ عِشَاءَ يَبُكُونَ شَقَالُواْيَآأَبَانآ إِنَّا ذَهَبْنَانَسَتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْ فَي وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَاوَلُوكُنَّا صَلِدِقِينَ ﴿ وَجَاءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ١٥ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ فَالْ يَكِبُشِّرَى هَلَا اعْلَا وُأَسَّرُوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعَمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايِعَمَلُونَ اللَّهُ وَالسَّرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ أُوقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْهُ مِن مِّصْرَ لِا مُمَرَأَتِهِ عَأْكُر مِي مَثْوَلَهُ عَسَى آلَةً عِلَا مُعَرَاتِهِ عَأَكُم مِن مِّصْرَ لِلاَمْرَأَتِهِ عِنَاكُمُ عَسَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡنَتَّخِذَهُ وَلِدَا ۚ وَكَالَا وَكَالَاكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَحِلْما وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وَرَاوَدَتُهُ ٱلِّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ وَوَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ ورَبِّي أَحْسَنَ مَثُوا يَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ ﴿ وَلَقَدْهَمَّتْ بِهِ } وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَ ابْرُهَانَ رَبِّهِ عَكَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠ وَٱلْسَتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ومِن دُبُرِ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَ الْدَاٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابٌ الِيهُ فَقَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُّمِّنُ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ٥ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّمِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كِيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْعَنْ هَذَأُ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِعِينَ ١ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَلَهَا عَن نَّفْسِهِ عَاكِمًا عُنَّا إِنَّا لَنَرَنِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُكُلُّ وَلِحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَحَشَ لِلَّهِ مَاهَذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَا إِلَّا مَلَكُ كَدِيمٌ إِنَّ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّىٰ فِي فِي وَلَقَدُ رَوَدتُّهُ عَن نَقْسِهِ عِفَالْسَتَعْصَةً وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَاءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونِينَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَكُورُ الله وَكُورُ الله وَكُورُ الله وَكُورُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُمَّ بَدَالَهُم مِّنْ بَعْدِ مَارَأُوا ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ ٥ وَدَحَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرَىٰنِيَ أَعْصِرُ حَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّلِيرُ مِنْهُ نَبِّعْنَابِتَأْوِيلِهِ عَإِنَّانَرَىلَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ شَقَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ عَ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَأْ ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِ رَبِّ إِنِّ تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِ يَ إِبْرَهِ بِمَرَوَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشُركَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلتَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلتَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ يَصْحِبَى ٱلسِّجْنِءَ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ المَّاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَآؤُكُم مِّمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّمُ وَلَلِكَنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَي يَصِحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبِّهُ وخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلَيْلِ مِن رَّأْسِهِ عُ قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْ فِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَرِبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْن بِضْعَ سِنِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْ الْكَاتِ خُضْرِ وَأَخَرَ يَالِسَاتِ يَأَيُّهُا ٱلْمَلَّا أُفْتُونِي فِي رُءْ يَنِيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَاتَعُ بُرُونَ ١

لجُزَّءُ الثَّانِيَ عَشَرَ

سُورَةُ يُوسُفَ

قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَمْلُوِّ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَمِ بِعَلِمِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِئُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأْرْسِلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَتٍ خُضِّرِ وَأُخَرَيا بِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَ لَمُونَ هَا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَدتُّ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَإِلَّا قَلِيلَامِّمَّاتَأْ كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيًأْ كُلْنَ مَاقَدَّ مَتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قِلِيلَامِّمَّا تُخْصِنُونَ ۞ ثُرَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّتُونِي بِعِيْ عَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُّ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ عَ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا الْ وَدِيُّهُ وَعَن نَفْسِهِ عَ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ وَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنَهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ٥



\* وَمَآ أُبَرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبَّتْ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي بِهِ عَأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيٌّ فَلَمَّاكَلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَابِينِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠٥ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآاً ۚ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَآجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَلَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ وَمُنكُرُونَ ٥ وَلَمَّاجَهَّ زَهُم بِجَهَا زِهِمْ قَالَ ٱنْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنِزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ عَ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ٥ قَالُواْ سَنْرَا وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله المُعَارَجَعُواْ إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْيَا أَبَانَا مُنِعَمِنَا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَانَكُتَلْ وَإِنَّالَهُ ولَحَفِظُوتَ

قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبُّلُ فَأَلَّكُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُوَأَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبَغِي هَاذِهِ وِبِضَاعَتُنَارُدَّتْ إِلَيْ نَأُونَمِبُرُأَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ فَ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّى ثُوْتُونِ مَوْتِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُرْ فَلَمَّاءَ اتَّوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ ﴿ وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَٱدۡخُلُواْمِنَ أَبُوابِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أَغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِمِن شَيْءً إِنِ ٱلْكُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّادَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِصِّ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا وَإِنَّهُ ولَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرَالْنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَ اوَيْ إِلَيْهِ أَخَالَّهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُو أَيْعَمَلُونَ ١

فَلَمَّاجَهَّزَهُم بِجَهَازِهِ مْرَجَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ فَالُواْ وَأَقْبَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ عِنْ عَيْ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّاجِئَنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُّنَّا سَارِقِينَ هَ قَالُواْ فَمَاجَزَآؤُهُ وَإِن كُنْتُمْ كَلْدِبِينَ فَ قَالُواْ جَزَآؤُهُ و مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ ٥ فَهُوَجَزَآؤُهُ ۚ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَكَ أَبِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفُّ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ٥٠ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ ومِن قَبُلْ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمٌ كَالَّآ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهُا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخَاكَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَةً وإِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١



الجزء التَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةً يُوسُفَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِن دَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَٰلِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسۡ تَيْعَسُواْمِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْ يْقَامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَافَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَيْ أَوْ يَحَكُم ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الْرَجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا ٓ إِنَّ الْبَنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ الله وَسْكُلُ ٱلْقَرْيَةُ ٱلَّتِي كُنَّافِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقَبَلْنَافِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي أَقَبَلْنَافِيهَا وَإِنَّا لَصَدِ قُونَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًّا فَصَبْرُجُمِيكُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَكَظِيمٌ الله عَنْ الله عَنْ مَوْ الله عَنْ ا أُوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ مَاۤ أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْفَتَحَسَّسُواْمِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَاتَا يُعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ ولَا يَا يُعَسُمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ١ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِينُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِعْنَا بِبِضَاعَةِ مُّرْجَاةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ إِنَّ قَالَ هَلْ عَلِمْتُ مِمَّافَعَلْتُ مِيوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَهِلُونَ ﴿ قَالُواْ أَءِ نَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِيُّ قَدْمَ اللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ فَقَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكِ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ١ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمِ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَأَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْكَاأَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْتَ ٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿



فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْمِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَحَرُّواْ لَهُ وسُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءَيني مِن قَبَلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُومِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ وهُوَ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٥ \* رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَني مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّهِ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةً تَوَفَّنِي مُسْلِمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١٥ وَمَآ أَكَ ثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١

وَمَا تَشْعَلُهُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ٥ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْ تَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ إِنَّ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَلْشِيَّةٌ مِّنْ عَذَاب ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيهُ مُ ٱللَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَاقُلْ هَلْذِهِ وسَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُوحِيَ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَعِلهِ مُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتِّ إِذَا ٱسْتَتَعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مِ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَشَآةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١





وَيَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّهُ عَإِنَّمَا أَنتَ مُن ذِرُ وَلِكُل قَوْمٍ هَادٍ ١ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادٌ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ سَوَآءُ مِّنَكُم مِّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عُومَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴾ لَهُ ومُعَقِّبَتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ومِنْ أَمُر ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْ مِرَحَتَّى يُغَيِّرُولُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءَ افَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمِين دُو نِهِ عِن وَالِ ١ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ



لَهُ وَدَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَتَجِيبُونَ لَهُم شَيَّع إِلَّا كَنْسِطِكُفَّيَّه إِلَى ٱلْمَآءِلِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١ وَلِلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْاَصَالِ ﴿ فَاقُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْ تُرمِّن دُونِهِ عَأُولِيٓ آءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِ هِمْ رَنَفْعًا وَلَاضَرَّا قُلُهَ لَيَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُأُمْهَلَ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُّأُمْ جَعَلُواْلِلَّهِ شُرِّكَآءَ خَلَقُواْ كَنَاْقِهِ عِفَسَابَهَ ٱلْخَاتَٰقُ عَلَيْهِمْ وَقُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّلِيكًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُ فَيَذْ هَبُجُفَآءً وَأُمَّامَاينَفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱڵٲؘؙؙؙمَثَالَ ٤ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرِبِّهِمُ ٱلْخُسْنَيْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ ولَوْ أَنَّ لَهُ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فَتَكَوْلُ بِفِّي أُوْلَيَإِكَ لَهُ مُسُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُ مُرجَهَ نَّمْ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١



\* أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ٥ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُ مُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَيَإِكَ لَهُمْعُقْبَىٱلدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِ مَوَأَزُورِجِهِ مَ وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ مَالَيَهَ لَهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ السَّلَامُ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرْتُمْ فَيْعَمَعُفَى ٱلدَّارِ الْ وُٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيَهَ كَهُمُ ٱللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ فَ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَفُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللَّهِ مِنْ أَنَابَ اللَّهِ مِنْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ١

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسَنُ مَعَابِ ١ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِّتَ تُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلنَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانَ قُلْهُورَبِّي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿ وَلُوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيّرَتَ بِهِ ٱلْجَبَالُ أَوْقُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّم بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَالَمْ يَانْكِسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَأَن لَّوْ يَشَاهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَا فَوَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبَامِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱلسَّهُ فَرَئَّ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَكَ فَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٍّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ اللَّهُ أَفَمَنْ هُوَقَاآبِ مُعَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْرَتُ بَيُّونَهُ وبِمَا لَا يَعَالَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِينَ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُ وِمِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ



\* مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَأَ أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَأَ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِفِي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ وَ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَ مَاجَآءَكَمِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَاوَاقِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَامِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجَاوَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَل كِتَابُ ١٠٠ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَايِشَاءُ وَيُشِبُّ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَب فَ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بِعَضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَقِّينَّكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحُكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَوَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٠٥ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ فَلِلَّهِ ٱلْمَصْرُجَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّ دُرِلِمَنْ عُقْمَى ٱلدَّارِ ١٠

# وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسَتَ مُرْسَلَاً قُلْكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وَعِلْمُ ٱلْكِتَبِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عِندَهُ وَعِلْمُ ٱلْكِتَبِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عِندَهُ وَعِلْمُ ٱلْكِتَبِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

## المنافقة الم

### بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الْرَّكِتَكِ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَّى صِرَطِ ٱلْعَنِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٥ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلٌ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصْدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِيضَلَا بَعِيدِ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلَيْ بَيِّ لَهُ مُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَ: يِنُ ٱلْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَى بِالْكِتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيِّكِمِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءًكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءًكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمٌّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ٥ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُواْ أَنتُ مُومَن فِي ٱلْأَرْضِجَمِيعَافَإِتَّ ٱللَّهَ لَغَنيُّ حَمِيكُ ۞ أَلَوْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بِعَدِهِمْ لَا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِيَ أَفُوهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّاكَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَاتِي مِّمَّا تَدْعُونَنَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٥ \* قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمِّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَ رُّمِّتْ لُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطُانِ مُّبِينِ ٥



الجزَّءُ التَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشَرٌ مِّثُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُمُ بِسُلْطَن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ وَمَالَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَاسُبُلَنَا وَلَنَصْبَرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُ مُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِناً أُوْلَتَعُودُتَ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوْحَى إِلَيْهِ مْرَبُّهُمْ لَنُهْ لِكَا ٱلظَّلِلمِينَ شَولَنُسُكِنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَوَاسَتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُ جَبَّارِعَنِيدِ ٥ مِّن وَرَآبِهِ ٥ جَهَنَّ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَدِيدِ ١ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمُوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَاجٌ غَلِيظٌ ١ مُّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِرِعَاصِفِ ۗ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَسَبُواْعَلَىٰ شَوْعَ غِ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَآ وُاللَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُ مِثُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَحِيءٍ قَالُواْ لَوْهَ دَلْنَا ٱللَّهُ لَهَ دَيْنَ كُمُّ سَوَآةٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْرَصَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمِّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلَطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنَفُ كُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخَيَّ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُ مُعَذَابٌ أَلِيهُ اللَّهِ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ جَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّمْ تَحَيَّتُهُمْ فيهَاسَلَهُ ﴿ أَلْمُتَرَكِيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ١



تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَ الَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُكَ لِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُشَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ ١٠ يُتَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَايَشَاءُ ٥ \* أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَ نَمْ يَصْلَوْنَهَ أَوْبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٥ وَجَعَلُواْ لِللَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلَةٍ عَثْلَ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلتَّارِقَ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِتَّا وَعَلانِيَّةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُرُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَالْ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٌ وَسَخَّرَكَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ ﴿ وَسَخَّرَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَ آبِبَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ١

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعَمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومُ كَفَّانٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَاٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَيَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٥٠ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًامِّن ٱلتَّاسِ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ ومِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ مَا لَكُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ اللَّهُ إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ فَأَجْعَلَ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمْ وَآرْزُقُهُم مِنَ ٱلتَّمَرَ تِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ وَرَبِّنَا ٓ إِنَّكَ تَعَالَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِر فِي وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ اللَّهِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ وَمِن دُرِيَّتِيُّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ٥ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلُوَلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِن وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُنَ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَايَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ١ وَأَنْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَآ أَخِّرْنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَريب نِجُّبْ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوَلَمْ تَكُونُوٓ الْقُسَمْتُ مِمِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ فَوسَكَنتُمْ فِي مَسَكِن ٱلَّذِينَ ظَامُوٓاْ أَنفُسَهُ مِ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْتَالَ فَقُوقَدُ مَكُرُواْ مَكْرُهُا مَكُرُهُمْ وَعِندَٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ فَكَر تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ أَوْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ ذُوانتِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا لَأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ فَوَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَإِذِ مُّقَرِّنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِقِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ عَ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيَدَّكَّرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥



## المُولَّةُ لِلْجُلِّ الْمُؤلِّةُ لِلْجُلِّ الْمُؤلِّةُ لِلْجُلِّ الْمُؤلِّةُ لِلْجُلِّ الْمُؤلِّةُ لِلْجُلِّ

#### بِنَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ لِ ٱلرَّحِيمِ مِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ أُرُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِنقَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ١٠ مَّا تَسَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَشَتَغْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ١ وَهُمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَ كَةِ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٥ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْحِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوَّا إِذَا مُّنظَرِينَ ۞إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّے رَوَإِنَّا لَهُ وَكَنفِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوِّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّاكَ انُواْ بِهِ عِيسَتَهَ زَءُونَ شَكَذَ لِكَ نَسَلُكُهُ و فِي قُلُوبِٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَوَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوِّلِينَ ا وَلَوْفَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًامِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللَّهُ مَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَدُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ٥

لجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الحِجَ

وَلَقَدْجَعَلْنَافِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَاوَزَيَّنَّهَالِلنَّظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطِنِ رَّجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينُ ٥ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَافِيهَا رَوَسِي وَأَنْبُتَنَافِيهَامِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَايِشَ وَمَن لَّمْ أَمُ لَهُ وبِرَزِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَي عِ إِلَّا عِندَناخَزَآ بِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَ لُومِ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآأَنْتُمْ لَهُ وِيخَارِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِءُ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخْذِينَ وَوَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحُشُرُهُمْ إِنَّهُ وحَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَاٍ مَّسَنُونِ اللهِ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ فَوَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْيَكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالِمِّنْ حَمَا مِّسْنُونِ شَا فَإِذَا سَوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِي هِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ فَ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ عَالِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ١

قَالَ يَنَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمُأْكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ اللهِ قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ وَ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين اللَّهِ اللَّهِ عَالَى الْعَلَمْ لِنَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْتَنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ فَقَالَ هَلَذَاصِرُطُعَلَيَّ مُسْتَقِيمُ ١٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١٠ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ١٠ لَهَاسَبْعَةُ أَبُورِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقُسُومُ ﴿ إِنَّ إِلَّا إِلَّا الْمِالِمِ مِنْهُمْ حُزْءٌ مُقَسُومُ الْأَالِ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ فَالْدُخُلُوهَ السَّلَيمِ المِنينَ اللهُ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِمُّ تَقَابِلِينَ الله الله الله المعرفية المحربية المعربية المعرب \* نَبِيْ عِبَادِيَ أَيَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّعُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥



إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِن كُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَىٓ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبَرُ فَهِ مَ تُبَشِّرُونَ فَ قَالُواْ بَشِّرُ نَاكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلضَّا لُّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا آمْرَأَتُهُ وِقَدَّ رُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ فَالْمَاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قُوَّمُرُمُّنكَ رُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَاكَ انُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٥ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلاِقُونَ ١٥ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَيلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ فَوَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَنَّ دَابِرَهَلَوُلاء مَقُطُوعٌ مُّصْبِحِينَ شُوجَاءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَلَوُلَآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ٥ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُخْذُونِ فَ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ٥

قَالَ هَنَوُلَاءَ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُهُ فَعِلِينَ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُ مُ لَفِي سَكْرِتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مُحِجَارَةً مِّن سِجِيلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِلمُتَوسِّمِينَ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِمُّقِيمٍ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١ فَٱنتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَالَبِإِ مَامِرِهُبِينِ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ۞وَءَاتَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ ٥ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا عَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا يَتَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ هَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَالَّةُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ عَأَزُوكِجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحُزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾





خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَادِفْءُ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ فَ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وِثُ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبَعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَاجَ آبِرُ وَلَوْشَ آءَ لَهَدَ لَكُورَ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ الَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُم مِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَيْبُتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنكُلّ ٱلشَّمَرَاتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِ لَاكَ لَلْكَ أَلِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّهُمَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ مِأْمُر وَعَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ إِن وَمَاذَراً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِقًا أَلْوَانُهُ وَإِلَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَوَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَبِكُمْ وَأَنْهَرَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٥ وَعَلَامَتِ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا أَاتَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ تَحِيمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعَلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ أَمُواتُ عَيْرُ أَحْيَاءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحِدُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِمُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا نُعُلِنُونَ إِنَّهُ وَلَا يُحِتُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ الْسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ الْيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ صَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بغَيْرِ عِلْمِرٌ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُ مِقِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

100 mg/s/s/2000 mg/s/2000 mg/s/2000

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَلَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَيَكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم مَ فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانعَ مَلُمِن سُوَّعَ بَكَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاكُنتُ مُ تَعَمَلُونَ هَا فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِشُ مَثُوى ٱلْمُتَكِبِّينَ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَانَّ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَّ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَتَهَكَةُ طَيّبينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِهُ مُ ٱلْمَلَدِكَةُ أَوْ مَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَتِلْهِ مُ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوۤ أَنفُسَهُ مَ يَظْلِمُونَ ١ فَأَصَابَهُ مُسَيَّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ ؟

لجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ النَّحْلِ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَامِن دُو نِهِ مِن شَيْءِ نَحُنُ وَلِآءَ ابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلذِّينَ مِن قَبَلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَائِعُ ٱلْمُبِينُ وَٱجْتَانِبُوا ٱلطَّاغُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَةُ فَسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُ وِالْكِفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ إِن تَحْرَضَ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَالَهُ مِين نَّصِرينَ ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْتَرَالْتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ أَنَّهُمْ كَانُواْكَ نِينَ ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَاۤ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ فَوَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ النُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلاَجْوْ ٱلْاَخِرَةِ أَكْبَرُ لُوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ ١

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَا نُوْجِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ لِنَاتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَوْ بَأْخُ ذَهُمْ فِي تَقَلُّبُهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِرِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذَ هُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ الله يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّ مَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسَتَكْبُرُونَ فَيَعَافُونَ رَبَّهُ مِمِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٥٠ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَ يَن ٱثْنَايْنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ فَإِيَّنِي فَٱرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ٥ وَمَابِكُم مِّن يِعْمَةِ فِمَنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَ كُوا الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ١٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشْفَ ٱلضَّرَّعَنكُمْ إِذَافَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرَكُونَ ٥



ليَكْفُرُ والْبِمَآءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعَامُونَ ٥٠٠ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْ أَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَا هُمُّ تَأَلَيَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّاكُ نُمُّ تَفْتَرُونَ وَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا النِّيِّرَأَحَدُهُم بِٱلْأَنْتَى ظَلَّ وَجَهُهُ ومُسْوَدًّا وَهُوكَظ مُ ١٠ يَتُورَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّ بِفِي أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وِفِي ٱلتُّرَابُُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجِلِمُّسَمِّي فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَشْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُمُ هُونٌ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَأَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْخَ لَاجَرَمَأَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْخَ لَاجَرَمَأَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ شَاتًاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىۤ أَمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِلِ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِي رُونَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُو الْفِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

وَٱللَّهُ أَنزَلِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ فَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً لَسْتَقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ - مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِ لَّبَنَّا خَالِصَاسَ آبِغَا لِّلشَّارِبِينَ وَ وَمِن تَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَن ٱتَّخَذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرَ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّ يَغَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِكُ أَلُوْانُهُ وفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةُ لِقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوَفَّ كُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَي لَا يَعْلَمَ بَعْدَعِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِي مُ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَاٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ برَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَيَعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُ مِينَ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُ مِنْ أَزْوَجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّن ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبَ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ١٠٠٠



وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَ لَاعَبْدُا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِتَّارِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا هَلْ يَسْتَوُر أَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا تَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلَكُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَ لَ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٥ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّاكَلَمْ ٱلْبَصَرِأُوْهُوَأُقُرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِدَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ أَلْمَ يَرَوْا إِلَى ٱلطّلير مُسَخَّرَتِ فِي جَوَّالسَّمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِم بُيُوتَا لَتَمْ يَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَسِلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ صَالَاكَ يُتِحَمِّ نِعْمَتَهُ وَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ هَان تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَالَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَلِفِرُ وِنَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ٥ وَإِذَارَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَهُمَ قَالُواْ رَبِّنَاهَلَؤُلآءِ شُرَكَآ وَأُنِا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ٥ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالَمُ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ هُوَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِينَ أَنفُسِهِم وَ وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَا وُلِآءٍ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَالِّكُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰعَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرِ وَٱلْبَغَىٰ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنَدَّكُرُون ٥ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَرَ. بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَلَا تَكُونُواْكَ ٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَامِنْ بَعْدِقُوَّةٍ أَنكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَزَنِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبَلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ٥ وَلَيْ بَيِّ نَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَ لِفُونَ اللهُ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّاكُ نتُرْتَعَمَلُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا وَلَا تَتَّخِذُ وَالْأَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمُ ابْغَدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيل ٱللَّهَ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ٥ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ هَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْأُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِرِ ثُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَحَيَوْةَ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَ إِنَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنُ ٱلرَّجِيمِ الله والمَيْسَ لَهُ وسُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكُّ لُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنْهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتُوَلُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عُمْشُرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّ لَنَآءَاكِةً مَّكَانَ ءَاكِةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓ إِنَّمَاۤ أَنْتَ مُفْتَرِّ بَلۡ أَحۡتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فَا قُلْنَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقّ ليُتَبَّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١

وَلَقَدُنَعُكُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنذَالِسَانٌ عَرَبٌّ مُّبِينً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَهُ مْ عَذَابُ أَلِيهُ فَإِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَمَ إِنَّ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ٥ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ عِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِرُ إِلَّا لِمِن وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْمِكُفُو صَدْرًا فَعَ لَيْهِ مْ غَضَبٌ مِن ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ الْوُلِيمِ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مُ وَسَمْعِهِمُ وَأَبْصَرهِم مُ وَأَوْلَتهاك هُمُ ٱلْغَنفِلُون الْآجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ هَا ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِنُ بَعْدِمَافُتِنُواْثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيهٌ ١



\* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَّلُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًامِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ الله فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴿ إِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْر ٱللَّهِ بِقِّ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِ نَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَاذَاحَلَنُ وَهَاذَاحَرَامُ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْصَحَدِبَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ شَمَّتَ عُلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيرُ إِلَى وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَامَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلٌ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

لجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ النَّحَلِ

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ قَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ تَحِيمُ اللَّهِ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله المُعْمِدة المُحتَبَكة وَهَدَكة إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم الله وَعَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وِي ٱلْاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله المُعَمَّ الْوَحَيْدَ الْإِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَحَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ اللهُ عَلِيكُ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَ فُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ وَانْ عَاقَبْتُهُ وَفَعَ اقِبُواْ بِمِثْ لِمَاعُوقِتُ ثُم بِهِ وَوَلَيِن صَبَرْتُ مْلَهُوَ حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اللَّهُ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّابِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ مْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ الله مَعَ اللَّهِ مِعَ اللَّهِ مِن اتَّقُواْ قَاللَّهِ مِن هُمرُّمُ حَسِنُونَ ١



## ١

### مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰ وَٱلرَّحِي

سُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلَامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكَرُنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيهُ ومِنْ ءَايَتِنا ۗ إِنَّهُ و هُوَٱلسَّمِيعُٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِيٓ إِسْرَاءِ يِلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ٥ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبْدَا شَكُورًا عَ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ فِي ٱلْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٤ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَاعَلَيْكُمْ عِبَادَالَّنَآ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْخِلَلَ ٱلدِّيَارُ وَكَانَ وَعْدَامَّفْعُولَا فَثُرَّرَدَدْنَالَكُمُ ٱلْكَيْرَة عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْتَرَنَفِيرًا وَإِنْ أَحْسَنتُم أَحْسَنتُم لِأَنفُسِكُم وَإِنْ أَسَأْتُم فَلَهَأْ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُٱلْآخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيتَ بِرُواْ مَاعَكُواْ تَبْسِيلًا ٧

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَكُو وَإِنْ عُدتُّم عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ١ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَ انَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعَمَلُونَ ٱلصَّلِلِحَنِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَيرًا ٥ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ وِبِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ التَّكَيْنَ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْل وَجَعَلْنَا ءَايَة ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْفَضَلَامِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَقْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ اللَّهِ وَكُلَّ اللَّهِ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزُمْنَكُ طَلَيْرَهُ وَفِي عُنُقِيمً وَنُخْرِجُ لَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَبَا يَلْقَىلهُ مَنشُورًا إِنَّ ٱقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَي بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَن الهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَوَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَرْدُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَيٌّ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا ﴿ وَإِذَا أَرْدَنَا أَن نُهْ إِلَّ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَ قُواْفِيهَا فَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّ رَنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُوْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١



وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَآءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَافَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عِضِيرًا بَصِيرًا عَ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِي خَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَاتَ خِطْئَا كَبِيرًا إِنْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةُ وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلَطَانًا فَلَا يُسْرِفِ فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي مِالَّا بِهِ اللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْعُولًا إِن وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقَفْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبَلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا اللَّهُ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَرَبِّكَ مَكُرُوهَا ١

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتُ أَقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ١ أَفَأَصْفَلَمُ رَبُّكُم بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ إِنَثَأَ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْصَرِّفْنَافِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّانُ غُورًا ١ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَءَالِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَّتَعَوْلُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا السَّبَحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كِبِيرًا السَّمَوَتُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّاتَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ وَكَانَحَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَجَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١ وَقُرَا وَإِذَاذَكُرُتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُ وَلَّوْا عَلَىۤ أَذَبَرِهِمۡ نُفُورًا ١٠ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خُوْنَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ١٠ أَنظُر كَيْفَ ضَرَبُو لِلْكَ ٱلْأَمْثَ اللَّهُ مَثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَلَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ١



« قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أُوْحَدِيدًا ۞ أُوْحَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّوَّ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يكُوْنَ قَرِيبًا اللهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينَا اللَّهُ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُمُّ إِن يَشَأْيُرْحَمْكُمُ أُوْإِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مَ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا فَ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِمِّن دُونِهِ عِفَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضُّرِّعَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ وُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَيِّكَكَانَ مَحَذُورًا ١٥ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهَا كُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمةِ أُوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابَاشَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ٥

وَمَامَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَۚ وَءَاتَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْبِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَكِ إِلَّا تَخُويِفَا ١ وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَمِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كَةِ أُسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴿ قَالَ أَرَءَ يْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرِّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أُخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّا جَهَنَّرَجَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مُّوفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْرِزْمَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُ مِبِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِلُهُمْ في ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايِعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ١٠] نَعِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَي بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞ تَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ عَ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ

وَإِذَامَتَكُو ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّامُّ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُوْجَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاثُمَّ لَاتِجَدُواْلَكُمْ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُ مَ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَتَبِيعًا ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِينَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقَفْضِيلًا ﴿ يُوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمُّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ وبِيَمِينِهِ عَأُوْلَبَكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ في هَاذِهِ عَأَعْمَىٰ فَهُوفِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٥ وَإِن كَادُواْلَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَاغَيْرَةً وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلُولًا أَن تَبَّتَنَاكَ لَقَدْكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِ مُشْيَعًا قِليلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَا لَّا ذَفْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُرَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

وَإِن كَادُواْ لَيَسَ تَفِزُّ وِنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قِلْيلًا ١٠ اللَّهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ وَلَا تَجِ دُلِسُ نَّتِنَا تَحْوِيلًا ۞ أَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرُّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بهِ عِنَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١٠ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأُخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَنَانَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَا ٥ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِيهِ وَوَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَوْسَانَ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأُهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوْجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَبِي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٥٥ وَلَين شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الإِسْرَاءِ

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ أِنَّ فَضْلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا هَقُل لَّبِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلُهِ وَلَوْكَ انَ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ ظَهِ يَرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَ فَأَبِيٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِّيل وعنب فَتُفَجِّراً لَأَنْهَا رَخِلَا لَهَا تَفْجِيرًا ١ أُوتُسْقِط ٱلسَّمَاءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ فَأَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابَانَّقُرَوُهُ وقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولَا فَ قُللَّوْكَ أَنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَّكَةٌ يُمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَي بِٱللَّهِ شَهِيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَ ادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ١

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوا لَمُهَ تَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجَدَلَهُ مَ أُولِكَ ءَ مِن دُونِهِ عَنْ مُنْ مُورِيَةً مُ الْقِيدَمةِ عَلَى وُجُوهِ عَمْ عُمْيًا وَبُكُمَا وَصُمَّا مَّأُولِهُ مُحِهَ مَّرُكُلَّمَا خَبَتَ زِدْنَهُ مُسعِيرًا ٧ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِعَايَلِتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرْفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَاجَدِيدًا ﴿ وَلَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٓ أَن يَغَلْقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّوْأَنتُ مْ تَمْلِكُونَ خَزَ إِن رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّا مُّسَكَّتُ مْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتٍ بَيِّنَاتٍ فَشَعَلْ بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَامُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنَزَلَ هَ وُلآء إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنِفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّرَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرِقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِنْ بَعْدِهِ عِلْبَيْ إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُو لَفِيفَا ١





بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

ٱلْحَمْدُ بِللّهِ ٱللّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا الْحَمْدُ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عُوجًا اللهُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكُونَ هُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَالَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّ

مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞





مَّالَهُم بِهِ عِمْنَ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَآيِهِمْ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخْنُجُ مِنْ أَفْوَهِ عِذْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلَّكَ بَحِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٓ ءَاثَرُهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُو أَبِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَعًا أَلَا اللَّهُ عَلَىٓ ءَاثَرُهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُو أَبِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَعًا أَلَا إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَيُّهُمْ أَضَّنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَدِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْرَبَّنَآءَ اِتَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنْ أَمْرِنَارَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَاعَكَنَّ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْ مُولِنَعْ لَدُدًا اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَا هُ مُولِنَعْ لَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓ الْمَدَالَ نِّخُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأُهُم بٱلْحَقّ إِنَّهُمْ فِتْ يَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١ وَرَبَطْنَاعَكَى قُلُوبِهِمْ إِذْقَامُواْفَقَالُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ عَإِلَهَ أَلَّقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ١ هَ وُلآءٍ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْهَدَّ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطُن بَيِّنْ فَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ١



وَإِذِ أَعْتَزَلْتُ مُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورًا إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرْلَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّخْمَتِهِ عَوَيْهَيِّيْ لَكُومِن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الله وترى الشه مس إذا طلعت تَناورُ عَن كَهْفِهِ مِذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقَرِّضُهُ مُرِذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنَهُ أَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مِن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِّ وَمَن يُضْمِلُ فَكَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُ مُ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلْبُهُم بسط ذراعيه بالوصيد لواطكت عليهم لوليت منهم فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبَا ﴿ وَكَ لَاكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثُنُ عَلَى الْوَالْبِثْنَا يَوْمًا أَوْبِعْضَ يَوْمٍ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعَلَمُ بِمَالَبِثَتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ عَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْتَ نُظْرَ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّا نَهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُ وكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْ لِهُ وَأَ إِذًا أَبَدًا ١

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِ مَ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِ مِ بُنْيَكَنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَأَبُهُمْ قُلْبُهُمْ قُلْرَقِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِ مِمَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُّ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَشْتَفْتِ فِيهِ مِينَهُ مُ أَحَدًا ١٠ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائَءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ عَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقَّرْبَ مِنْ هَلَذَا رَشَدَا المَوْ وَلَيْتُواْفِي كَهْفِهِ مَرْتَلَاتَ مِانَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِ ثُوَّالُهُ وغَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكِمِهِ عَ أَحَدًا إِن وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدَّانَ

وَٱصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجَهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ مُرِّيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وفُرْطَا ١ وَقُل ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوةَ بِشَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا شَإِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا أَوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَا رُجُكَّةُنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّ كِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِيكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقَانَ \* وَٱضْرِبْ لَهُم مَّتَكُل رَّجُلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا إِنَّ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتَ أُكُلَهَا وَلَهُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَاكُهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ و ثَمَرُ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكْتُرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ١

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمُ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَ أَبَدًا ﴿ وَمَآ أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا إِنَّ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُرَّمِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ١ لَّكِ تَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّيٓ أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاأَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا ١ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا الْأَوْيُصْبِحَ مَا وَهُمَا غَوْرًا فَكُن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَّبًا ١ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ وَالْحَيْدِ فَيَ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْدِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَكِينَتِنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّيٓ أَحَدَا ١٠٤ وَلَمْ تَكُن لَّهُ و فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ١٠٠ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ يلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُعُقْبًا ١ وَأَضْرِبَ لَهُ مِمَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْتَلَظَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَذْرُوهُ ٱلرِّيكَ فِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَعِينَ ٱلصَّلِحَكُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُمَلَا فَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ١ وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَهَّا لَّقَدْجِئْتُمُونَاكَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلِ مَرَّقَمْ بِلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ١٥ وُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلْتَنَامَالِ هَنَدَاٱلْكِتَابِ لَايْغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأَ وَوَجَدُواْمَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كَهِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمُرِرَبَّةً عَ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَوَدُرِّيَّتَهُ وَأُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُقُّ بِئْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُ مْخَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِ هِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِكَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُهُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مِّوْبِقًا ﴿ وَرَعَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَفَظُنُّواْ أَنَّهُ مِتُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُ واْعَنْهَا مَصْرِفَا ١٠

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُدْءَ إِن لِلتَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْتَرَشَى عِجَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْيَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُواْءَايَتِي وَمَآ أُنْدِرُواْهُ رُوا اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِعَايَاتٍ رَبِّهِ عَفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْ قَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرْلَ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْإِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَ فُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُّ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَ لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُّبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَاحُوتَهُ مَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفي ٱلْبَحْرِسَرَبَا اللهُ

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الكَهْفِ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَدَا نَصَبَانَ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطِنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاتَارِهِمَا قَصَصَانَ فَوَجَدَاعَبُدُامِّنْ عِبَادِنَآءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَانَ قَالَ لَهُ ومُوسَىٰ هَلْ أَبَّعُكَ عَلَيْ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدُا اللهَ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالْمُرْتُحِطْ بِهِ عِنْبُرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا اللَّهُ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِهِ إِنَّ السَّفِينَةِ خَرَقَها قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْجِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَانسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمَا فَقَتَلَهُ وَ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً إِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُكْرًا ١٠



\* قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلُتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٥ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ السَّطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَافِيهَاجِدَارًا يُربِدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِنْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَبِتُ كَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُّ أَنَّ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمِمَّاكُ يُأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأُمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدُ نَآ أَن يُبْدِلَهُ مَارَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكُنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحَافاً رَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَاكَنزَهُمَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَافَعَلْتُهُ وعَنْ أَمْرِيَّ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ وَيَسْ عَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْ لُهُ ذِكْرًا الله

الجزء السادس عشر

سُورَةُ الكَهْفِ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا فَ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ٥ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْزُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمَا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا اللَّهُ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ وعَذَابًا نُكُرًا ١ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ وَجَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ وِمِنَ أَمْرِنَا يُسْرًا اللهُ ثُرَّا أَتْبَعَ سَبَبًا هُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِرِ لَّمْ خَعَل لَّهُمِمِّن دُونِهَاسِتُرًا ٥ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١٠ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَنِذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلَ بِينَنَا وَبَيْنَهُ وَسَدًّا ١٠ قَالَ مَامَكُّنِّ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا فَ ءَاتُونِي زُبِرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ وِنَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أَفْرَعَ عَلَيْهِ قِطْرًا ١ فَهُمَا ٱسْطَاعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ ونَقْبًا



قَالَ هَلْذَارَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَاجَآءَ وَعُدُرَبِّي جَعَلَهُ ودِّكَّاءَ وَكَانَ وَعُدُرَبِّ حَقًّا ١٠ \* وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَعٍ ذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَاجَهَ نَمْ يَوْمَمِ ذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا اللهِ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايشَتَطِيعُونَ سَمْعًا اللَّهُ عَلَيْبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتَّخِذُ واْعِبَادِي مِن دُونِيَ أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْتَدْنَاجَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلَّا ﴿ قُلْهَلْ نُنَبِّئُكُمْ إِلَّالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْأَلْمَا اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِ مُ وَلِقَالَ إِهِ عَفَيَظَتْ أَعْمَالُهُمْ وَلَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزْنَا۞ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَ ايَنِي وَرُسُلِي هُزُوّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادَالِّكَامَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقَبْلَ أَن تَنفَدَكِلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا ٰبِشَرُّمِةً لُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وُلِحِدٌّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَفَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا ١

## سُولَةُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِي عَهِيعَضَ فَإِذْ كُرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وزَكِرِيَّآنَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ونِدَاءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَرَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبّ شَقِيًّا الله المُعَالِقَ عِنْ الْمُوالِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي الْمُرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَآجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ يَنْ كَرِيَّ إِنَّا نُبَيِّ رُكِ بِغُلُمِ ٱسْمُهُ مِيَحْيَى لَمْ نَجْعَلِ لَلَّهُ مِن قَبَلُ سَمِيًّا اللَّهُ وَكَالَتُ اللَّهُ مَا لَيْ عَالَمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا لَيْ عَالَمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقِدُ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِعِيْكَ اللَّهُ قَالَ كَذَا لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَى هَيِّن وَقَدْخَلَقْ تُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِمَنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١

يَيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّ وَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمْ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبِكُّرا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا إِنَّ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مُرحِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشَرًاسُويًّا ﴿ قَالَتَ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّمْكَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا اللهُ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَهُ وَلَمْ يَمْسَسَى بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ وَءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْتَبَذَتْ بِهِ عَ مَكَانَا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلِيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْذَاوَكُنْ نَشْيَامَّنسِيًّا ١ فَنَادَلْهَامِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ١ وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞



فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرِينَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكُنْ أُكَلِّمُ ٱلْيُوْمَ إِنْسِيًّا ﴿ فَأَنَّتُ بهِ عَقُومَهَا تَحْمِلُهُ وَقَالُواْ يَكَمَرْ يَكُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١٠ يَكُأْخُتَ هَارُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأُ سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْكَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ١٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَكِنِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَني نَبِيًّا ١٠ وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَني بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا اللهِ وَبَرَّا بِوَالِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّالُهُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَمِ ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَاصِرَ سُل مُستَقِيمٌ فَ فَأَخْتَكَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَّشْهَدِيَةُ مِعَظِيمِ السَّمْعِ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِن ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًانِّبيًّا ١ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا كَ يَناأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَوْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ١ يَنَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطِن وَلِيًّا فَ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَاإِبْرَهِيمُ لَهِن لَمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكُّ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ١ قَالَ سَلَهُ عَلَيْكً سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيَّ إِنَّهُ وكَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيَّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُ مُومَايَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١ وَوَهَبْنَالَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ١ وَٱذْكُرُونِ ٱلْكِتَبِ مُوسَى إِنَّهُ وكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبَيًّا ١

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ١ وَوَهَبْنَالُهُ مِن تَحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ رَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وِبِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِوَكَانَ عِندَرَبِّهِ عِمْرِضِيًّا ٥ وَٱذْكُرِ فِي ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ وَ كَانَ صِدِّيقَانِبَيُّالِقُ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَبَكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِقِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ وَمِن ذُرِيَّة إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتَالَى عَلَيْهِمْ عَايَتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّ وَالسُّجَّدَاوَ بُكِيًّا ﴿ (هُ \* فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَ تَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيًّا اللَّهُ مِن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيَّا ١ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَلُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ وَكَانَ وَعَدُهُ وِمَأْتِيًّا ﴿ لَا يَشَمَعُونِ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَتَنَّزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَّ لَهُ و مَابِيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابِيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١



رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَيَّهِ -هَلْ تَعَلَّمُ لَهُ وسَمِيًّا إِنْ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ١٠ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِيرَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠ ثُمَّ لَنَيْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِيًّا ۞ ثُرَّ لَحَنُ أَعْلَمْ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِلِيًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُ هَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ قَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِثِيَّا اللَّهِ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مْءَ ايَتُنَابَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرُمَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١ وَكُورًا هُلَكُنَا قَبَلَهُ مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءَ يَا اللهُ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّهَ لَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَتَّ إِذَا رَأُولُ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعَكُمُونَ مَنْ هُوسَيُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْلُهُدَيُّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَبِّكَ ثُوَا بَاوَخَيْرُ مُرَدًّا الله

الجزء السادس عشر

سُورَةُ مَرْيَحَ

أَفَرَءَ يَتُ ٱلَّذِي كَفَر بِعَايَتِنَا وَقِالَ لَا وُتَارِبَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّهُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا ١٥ حَكَّلًا سَنَكْتُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ وِمِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرْتُهُ و مَايَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا ٥ وَٱتَّخَادُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِنَّا ﴿ كَالَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١ الْمُ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُ مُ أَزَّا ﴿ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّمَانَعُ أُنَّا اللَّهُ مُعَدًّا ١٠ يَوْمَ خَفْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّمْنَنِ وَفَدًا هَ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا ١٥ وَقَالُواْ ٱتَّخَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ١٥ لَقَدَ جِعْتُم شَيْعًا إِدَّا اللَّهِ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ اللَّهِ مَن وَلَدًا الله وَمَايِنبُغِي لِلرَّحْمَن أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ١ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ اتِي ٱلرَّحْمَن عَبْدًا اللَّ أَحْصَلَهُمْ وَعَدَّهُمْ مَعَدَّا ١٠٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ فَرْدًا ١٠٠

## سِنونَقُطِيٰ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بِسْ \_ مِٱللَّهَ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِم

طه ﴿ مَا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ ان لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلْمَا مَوَاتِ ٱلْعُلَىٰ ﴿ اللَّهُ مَنُ عَلَى ٱلْمَا مُوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَنُ عَلَى ٱلْمَا مُوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَن عَلَى ٱلْمَا مُوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَن عَلَى ٱلْمَا مُوتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَن عَلَى ٱلْمَا مُوتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَن عَلَى ٱللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱللَّهِ مَن اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللل



وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأُسْتَمِعْ لِمَا يُوحِي ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ ١٤ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ٥ فَلَايَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَلَهُ فَتَرْدَى ١ وَمَاتِلْكَ بيَمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ إِنَّ فَأَلْقَالِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تُشْعَىٰ أَقَالَ خُذْهَا وَلَاتَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايِتِنَا ٱلْكُبْرِي الْأَنْهُ مَبِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَلِيسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿ يَفْقَهُ وَاٰقَوْلِي ﴿ وَالْجَعَلِ لِي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي ﴾ هَرُونَ أَخِي الشَّدُدِيهِ عَأَزُرِي الوَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي اللَّي نُسَيِّحكَ نُسَيِّحكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَكُمُوسَى ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ١٠٠

إِذَا وَحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى هَأَنِ ٱقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَرِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمَثِي مَا أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّ كُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَفَرَجَعْنَاكَ إِلَىٓ أُمِّكَ كُن تَقَرَّعَيْهُمَا وَلَا تَخْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَفَتَنَّاكَ فُتُونَاً فَلَبَثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرُّجِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَامُوسَىٰ ٥ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٠ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَكَي وَلَا تَنيَا فِي ذِكْرِي اللَّهُ مَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى اللَّهُ فَوَلَا لَهُ وَقَلَّا لِّينَا لَّعَلَّهُ مِيتَذَكُّوا أَوْيَخْشَىٰ فَهَا لَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُط عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَى فَ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ا فَأْتِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَةِ يلَ وَلَا ثُعَذِّبْهُمْ مُ قَدْجِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّالُوعَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ١ الله عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى مَن عَذَابَ عَلَى مَن عَذَابَ عَلَى مَن عَذَب وَتَوَكَّىٰ ١ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَى كُلَّشَىْءٍ خَلْقَهُ وثُرَّهَ هَدَى ٥ قَالَ فَمَابَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١



قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتَابُّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى اللَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عَأَزُورَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوْلَأَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَئِتِ لِلْأُولِي ٱلنُّهَى ١٠ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدَ أَرْيْنَاهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَافَكَذَّبَ وَأَبِّي ۞ قَالَ أَجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْ لِهِ عَ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ وِنَحْنُ وَلِآ أَنتَ مَكَانًا سُوَى ٥ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى وَ فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَثُمَّ أَتَكَ أَنَّ اللَّهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ أَن أَن أُواْ إِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَن يُريدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَاوَيَذْهَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللهِ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُرْ نُمَّ ٱنْتُواْصَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ١

قَالُواْيَكُمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ١ عَلَى اللَّهِ عَالَ اللَّ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ إِنَّ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِضِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَافِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَحِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَنَّ ۞ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوّاْءَامَنّابِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ٥ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُورٍ إِنَّهُ ولَكِيرُ فِي ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأُ قَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافِ وَلَأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ٥ قَالُواْ لَن نُّؤْثِ كَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبًّا فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍّ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَآقِ إِنَّاءَ امَنَّا بِرَبِّنَالِيَغْفِرَلْنَاخَطْيَنَا وَمَآأَكُرُهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحَرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١٤٠ إِنَّهُ ومَن يَأْتِ رَبَّهُ وهُجْرِمَا فَإِنَّ لَهُ وجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِيٰ ١٠ وَمَن يَأْتِهِ عُمُومً عَالَةً عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ٥



وَلَقَدُ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِب لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ و فَغَشِيهُم مِنَ ٱلْيَرِّ مَا غَشِيهُمْ إِنَّ أَلْيَرِّ مَا غَشِيهُمْ أَضَلَّ فَرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللَّهِ يَابِنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي كُلُواْمِن طَيّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْ إِفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبَيّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى ١٥٥ اللهِ لَعَقَالُ لِمَن تَاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْ تَدَى ١٨٠ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ شَقَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٥ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَأْقَالَ يَقَوْمِ أَلَوْ يَعِدْكُورَبُّكُو وَعَدًاحَسَنَا أَفَطَالَ عَلَيْكُو ٱلْعَهْدُ أَمْرَأُرُد تُكْمَ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي شَقَالُواْمِآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ٥

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وخُوارٌ فَقَالُواْ هَلَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مُ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِنْ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَافُتِنتُم بِهِ أَوَانَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱلتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓ أُمِّرِي ٥ قَالُواْلَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسِي إِن قَالَ يَلَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِي إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَولِي فَ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ فَ قَالَ بَصْرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَتَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَكَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْ هَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنَ يُخْلَفَهُ وَأَنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وفِي ٱلْيَمِّر نَسُفًا ١ إِنَّمَا إِلَهُ كُو اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَلَا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

كَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدْسَبَقَ ۚ وَقَدْءَ اتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيةً وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَعِ ذِرْرَقًا اللهَ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّهِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتَالُهُ مُطرِيقَةً إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللهِ لَّاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتَا ﴿ يَوْمَهِذِيتَبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَاتَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا قَوَلَا إِنْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَ عِلْمَا ١ \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيَّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا إِن وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصِّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِرُ فَكَلَّ يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ١٠ وَكَذَلِكَ أَنَرَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١



فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١٠٥ وَلَقَدْعَهِ دُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ وَعَزْمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَقُلْنَايَكَادَمُ إِنَّ هَلْذَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطِنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلِي اللهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ادَمُ رَبَّهُ وَفَعُوى الله ثُمَّ ٱجْمَيَكُهُ رَبُّهُ وَفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى أَفَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا آبَعْضُ كُمْ لِبَعْضٍ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَكَ يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ ومَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُّرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ أَعْمَىٰ اللَّهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ١

قَالَ كَذَٰ إِلَّكَ أَتَتْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰ إِلَّكَ ٱلْيُوْمَرُّ تُنسَى ١ وَكَذَالِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايَتِ رَبِّهِ عَوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَيَ ۞ أَفَلَمْ يَهْدِلَهُ مَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُ مِيِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّأَوْلِ ٱلنُّهَلِي ١ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَت مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى ١٠ فَأَصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَجْلَغُوفِهِ أَوْمِنْ ءَانَآمِ ٱلْيُلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ عَأَزُوكِ جَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَالِنَفْتِنَهُمْ فِيةِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطَبْرِعَلَيْهَا لَانسَعَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَزُزُقُكَ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلتَّقُويُ شَوَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهُ عَأُولُمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي ﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنَاهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ عَلَقَالُواْرَبَّنَا لَوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْسَارَسُولَا فَنَتَّبَعَ ءَاينتِكَ مِن قَبْل أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ فَاللَّهُ مُّلَمِّ مُّلَكُمُ مُّ مَرَيِّصُ فَتَرَبَّصُولُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٠٠٠



# المُعْلِقُ الأَلْبَيْنَا فِي الْأَلْبَيْنَا فِي الْأَلْبَيْنَا فِي الْأَلْبِينَا فِي الْمُعْلِقُ الْأَلْبِينَا فِي اللهِ المَّ

## بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِينِ إِلَّا الرَّحِينِ الرَّحِينِ اللَّهِ الرَّحِينِ اللَّهِ الرَّحِينِ اللَّهِ الرَّحِين

أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١ مَايَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِّهِم مُّخَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمَّ أَوْأَسَرُ وَا ٱلنَّجَوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلِ هَذَآ إِلَّا بَشَرُيِّمَّتُ لُكُمِّ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ عَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٤ بَلْقَالُوٓا أَضْعَكُ أَحْلَمٍ بَلِ ٱفْتَرَكُهُ بَلْهُوسَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَآءَ امَنَتْ قَبْلَهُم ِمِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَ ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمِّ فَسَعَلُوٓ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْخَلِدِينَ ٥ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَجْيَنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْ لَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ ٥ لَقَدْأَنزَلْنَآ إِلَيْكُو كِتَبَافِيهِ ذِكُوكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥

وَكُمْ قَصِمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ شَفَامَاً أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرَكُضُونَ شَ لَاتَرَكُّضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَثْرُ فَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَوَيُلَنَا إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ فَمَازَالَت تِبْلُكَ دَعُونِهُ مُحَتَّى جَعَلْنَهُ مُحَصِيدًا خَلِمِدِينَ ٥ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَغُهُ وَفَإِذَا هُوزَاهِ قُ وَكُوالُويُ لُويْلُ مِمَّا تَصِفُونَ الله وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَلَا يَسَتَحْسِرُونَ فَيُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۞أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْءَ الهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ۞ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِهَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَّا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِهُونَ ١٠٠ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ١ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ مَا الْهَاتُ قُلْ هَا تُوا بُرْهَا مَا كُرُهُمَا الْحُرْمَن مَّعِيَ وَذِكْنُ مَن قَبَلَي بَلُ أَكْتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ١

المرزب المرازب المرازب

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ ولَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٥ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَرِ وَلَدَّأْسُبَحَنَهُ بَلْعِبَادُ مُّ كُرِمُونَ اللهِ لَيْسَبِقُونَهُ وبِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عِينَ مَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مُوَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ وَمُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجُزيهِ جَهَنَّمُ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ۞أُوَلَمْ يَرَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤلْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْتَارَتْقَافَفَتَقْنَهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفَا مَّحْفُوظَا وَهُمْعَنْ ءَايَتِهَامُعُرِضُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَا بِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ١٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلْيَنَا تُرْجَعُونَ ٥

وَإِذَارَءَ الْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوَّا أَهَ ذَا ٱلنَّذِي يَذْكُرُءَ الِهَتَكُمُ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَنِفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَ سَأُورِيكُمْ ءَايَىتِي فَكَر تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٠٤ تَأْتِيهِ مِبَغْتَةً فَتَبْهَ يُهُمْ فَكُ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَ اوَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ٤ يَسْتَهْزِءُ ونَ اللَّهُ أَلَّمَن يَكُلُّؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرِّحْمَنْ بَلْهُ مْعَن ذِكِر رَبِّهِ مِمُعْرِضُونَ ١ أَمْرَلُهُ مْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطْعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِ مُولَاهُ مِينّا يُصْحَبُونَ فَأَلِمُ مَتَّعْنَا هَلَّ وُلَّاءِ وَءَابَاءَ هُرْحَتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطَرَافِهَ أَأَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١

ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيًّا وَإِن كَانَ مِثْقَالَحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَابِهَا وَكَفَى بِنَاحَسِينَ ١ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَلُ وِنَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآ ءَوَذِكَرًا لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ المَّاعَةِ مُشْفِعُونَ ﴿ وَهَلْذَا ذِكْرُمُّ بَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْلَهُ و مُنكِرُونَ ٥٠ \* وَلَقَدْءَ اتَيْنَآ إِبْرَهِيمَرُرُشُدَهُ وِمِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَاعَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَاعَلِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدُكُنتُ مُ أَنتُمْ وَءَابَ أَؤُكُمْ فِي ضَلَالِمُّ بِينِ فَ قَالُواْ أَجِعْتَنَا بِٱلْحُقّ أَمْر أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ﴿ قَالَ بَل رَّ بُّكُرُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ

قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا

مَايُنذَرُونَ فَيُ وَلَيِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ

لَيَقُولُنَّ يَكُويُلُنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ



وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاعَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ٥

وَتَأْلِلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ٥

فَجَعَلَهُ مُجُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُ مُ لَعَلَّهُمْ إِلْيَهِ يَرْجِعُونَ اللهُ قَالُواْمَن فَعَلَ هَاذَابِ الهَيْنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَيَ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِ يُمْ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَى آغَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ إِنَّ قَالُوٓ أَءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَابِ الْهَتِنَايَ إِبْرَهِيمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا فَعَلَهُ وَكِيهُمُ هَاذَا فَسَّعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِ مِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَدَوُلآءَ يَنطِقُونَ اللَّهِ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَا أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَأَنضُرُ وَأَءَ الِهَ مَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ شَقُلْنَا يَكَنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَلَجَّيْنَكُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي بَرَكْنَافِيهَ اللَّعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَا صَلِحِينَ ١

وَجَعَلْنَهُمْ أَجِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَ آ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلَيْنَ اللَّهُ وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَيَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلنَّي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُ مَكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُ ومِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَالَهُ وَفَنَجَّيْنَهُ وَأَهْ لَهُ وِمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ فَي وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا ۚ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّ الْحُكْمِهِ مُرْشَهِدِينَ ١ فَفَهَّ مَنَّهَا سُلَيْمَنَّ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكُمَّا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ وَا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَاكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنْتُهُ شَكِرُونَ ٥ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلبِّيحَ عَاصِفَةً تَحْرِي بِأَمْرِهِ = إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَافِيهَا وَكُنَّابِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ١



وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُادُونَ َ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُ مُحَفِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ١ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وفَكُشَفْنَا مَابِهِ عِين ضُر وَءَاتَيْنَا وُأَهْلَهُ و وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَلىدِينَ الله عَيْلُ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ٥ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَأً إِنَّهُم مِينَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَر ۗ أَن لَّن نَّقَ دِرَعَكَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَلنَكَ إِنَّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَكَذَالِكَ نُعْجِى ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ورَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرِثِينَ الله فَأَسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ ويَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ وزَوْجَهُ وَإِنَّهُ مُ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَ يَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَ بَأَ وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ ٥

وَٱلَّةِ ۚ إَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْ نَافِيهَا مِن رُّوحِتَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ٥ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَارَجِعُونَ ١٠ فَمَن يَعْمَلُ مِنِ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِرُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَوَإِنَّا لَهُ وَكَتِبُونَ ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا أَنَّهُ مُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَلُوَيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلْكُنَّا ظَلْمِينَ ١ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُّ دُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَّ جَهَنِّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠ الْوَكَاتَ هَنَّوْلَاةِ ءَالِهَةَ مَّاوَرَدُوهَ أُوكُلُّ فيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُ مْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ مِيِّنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

لَايَسْمَعُونَ حَسِيسَهَ أَوَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ إِن اللَّهِ كُنُهُ مُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّ لَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ هَاذَايَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَآءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَآ أُوِّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّاكُنَّا فَاعِلِينَ فَ وَلَقَدُ كَتَبْنَافِ ٱلزَّبُورِمِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِأَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ فَإِنَّ فِي هَاذَا لَبَالَغَالِّقَوْمِ عَبِدِينَ وَوَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ الله عَلَى إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُّ فَهَلَ أَنُّ مِمُّسْلِمُونِ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْءَاذَنتُكُمْ عَلَى سَوَآَّةٍ وَإِنْ أَذْرِي أَقَرِيكِ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱلْجَهْرَمِنِ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وفِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ شَقَلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَرِ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ١ سِنُونَةُ الْحِيْجُ ﴿ لَا مِنْ مُؤْلِدُ الْحِيْجُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ ا



## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِي مِ

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيرٌ ا يُوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّمُ رَضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَاهُم بسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدٍ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ومَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلتَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّمِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرِمُحَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوٓ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّلُ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْءًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَبْكَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِنْحَى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرٍ ٥ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِلْيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَاخِرِيُّ وَنُذِيقُهُ مِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ وَذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّو لِلْغَبِيدِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وِخَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِلَّهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَنْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ و وَمَالَا يَنفَعُهُ وَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن حَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفُعِهِ عَلِيشَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبَشَ ٱلْعَشِيرُ الْعَشِيرُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظْنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُرَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَايَغِيظُ ٥

ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يَسْجُدُلُهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّـمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجَبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُمِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُكْرِمِرً إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللهُ هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمِّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِّن نَّارِيصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ فَالْعُمِيمُ فَالْحَمِيمُ فَالْعُمْ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ فَا يُصْهَرُ بِهِ مَافِي بُطُونِهِ مِوَالْجُالُودُ فَ وَلَهُ مِمَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلَّمَا



أَرَادُوٓ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ٱلْحَريقِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ

جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيْحَلَّوْنَ فِيهَامِن

أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤا وَلِبَاسُهُ مَرِفِيهَا حَرِيثُ ١

وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعِينَ وَٱلنَّصَارَي

وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينِ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

مُوْرَةُ السَّالِعَ عَشَرَ

وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله الله والمستعدد والمست ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِر نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَوَاذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكَ بي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّلَ آبِفِينَ وَٱلْقَا آبِمِينَ وَٱلْرُكَّع ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِمْنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآسِ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ وَلْيُوفُواْنُدُورَهُ مَوَلِيَطِّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ ذَالِكُ وَمَن يُعَظِّهِ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَجَيْرٌ لَّهُ وعِندَ رَبِّهِ فَي وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَمِرِ، ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَانِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ١

حُنَفَآ عَلِيَّهِ عَيْرَمُشْرِكِينَ بِفِي وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّايْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ لَكُوفِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى ثُرَّهِ عَالُهَ ٓ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ الله على الل مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَ أَسْلِمُوا وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ أَلَّا لَيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّاوَةِ وَمِمَّارَزَقْنَهُ مُرينيِقُونَ ﴿ وَأَلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمِّ مِن شَعَآمِر ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُ وِالْسَمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَّ كَذَالِكَ سَخَّرَنَهَا لَكُور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وِنَ شَلِّلُ اللهَ لُحُومُهَا وَلَادِ مَا قُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوي مِنكُمُّ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَاهَدَىٰكُمُّ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ۞ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ١



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ مُ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيَرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَيُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا ٱسْدُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعِكُ عَنِينُ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْ وَأُمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَّ وَيِلَّهِ عَلِقِهَ أُلْأُمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَكُمُودُ اللهِ وَقَوْمُ إِبْرَاهِ عَرَوَقُومُ لُوطِ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِذِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَ فَكَأِيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكَنْهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْر مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ فَأَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّا اللَّهُمْ قُلُوبٌ بِهَآ فَإِنَّا اللَّهُ لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ١

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيْرُ ٥٠ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطِنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عِنْ نَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطِنُ ثُمِّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاكِتِهِ فَعُواللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ أَنَّ لَيْجَعَلَ مَايُلْقِي ٱلشَّيْطِنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ وقُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةِ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥

ٱلْمُلْكُ يَوْمَمِ ذِيِّلَةِ يَحْكُمُ بَيْنَاهُمُّ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَافَأُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١٠ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَأُوا تَ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٥ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُو وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمٌ فَ \* ذَالِكُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ عَنْ مُ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنضَرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ فُوٌّ عَا فُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَتَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِهُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَتَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَايُ ٱلْكَبِيرُ ١ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنَّ الْحَمِيدُ ١



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكَ عُرِمَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيهُ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيرِ ١ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ اللَّهُ يَحْكُمُ بَنْكُمْ يَوْمِ ٱلْقِيكِمَةِ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠ أَلَمْ تَعْلَمُ أَتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابً إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسْلُطَنَا وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عَ عِلْرُّومَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرِ فَ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مُءَاكِتُنَا بَيّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَ ايَنِيَّا أُقُلْ أَفَأُنْبِتَ كُمُ بِشَرِّمِّن ذَلِكُو النَّارُوعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَ وَإِن يَسَلُّتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ هَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِلَّاللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَمْ حَةِرُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمَّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١١٠ وَجَهدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَهُ وَأَجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِي مُ هُوَسَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسَ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوة وَءَاتُوا ٱلرَّكَوة وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوْلَكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ سِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِلِمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ





#### بِسْ \_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِي

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَّالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ اللَّهُ مِن اللَّغُومُ عَن اللَّغُومُ عَرضُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُحَافِظُونَ ١ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْ هُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ وَفَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَة عِظْمَا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحْمَا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ١٠ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيَّ تُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ١٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١

الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَى ذَهَابٍ بِهِ عَلَقَادِ رُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ عَجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِلَّكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ١ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةُ وُمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ الله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و مَالَكُ مِينَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَقُونَ ١ فَقَالَ ٱلْمَلَوُ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُكُم يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُم وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَّيِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱڵٲؙۊؙٙڵڽڹٙ۞ٳڹۿۅٙٳڵؖۯڿؙڵٛؠؚڡۦڿؚڹۜڎؙؙڣڗۘڔۜٞڞؖۅٵ۫ؠڡۦڂؾۜۧڿؠڹۣ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسَلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ مِنْ وَلَا تُخَطِبني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ الْإِنَّهُ مِمُّ غُرَقُونَ ١

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَقُل رَّبَّ أَنِولْنِي مُنزَلًا مُّبَارِّكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاء اخْرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَامِ نَهُمْ أَنِ ٱعْبُدُولْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِتْ لُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَمِنْ أَطَعْتُ مِ بَشَرًا مِّثْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذَا لَّخَسِرُونَ المَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُ مَ وَكُنتُ مَرَّا كَاوَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ الله هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ اْفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُ وبِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكُذَّ بُونِ فَ قَالَ عَمَّا قَلِيل لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ٥ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُ مِ غُثَاءً فَبُعْ دَالِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ أُنَّمَ أَنْسَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًاءَ اخَرِينَ ١٠



الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ

مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَاكُلُ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُ مُ مِعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِتَقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَلِتنَاوَسُلُطِنِ مُّبِينِ فَي إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُوٓ اْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَلِيدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ مَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلَكِينَ الله وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ وَوَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَهُ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُ مَآ إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ الله الله المُسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَآعَ مَلُواْصَلِحًا إِنِّ بِمَا السَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ عَأْمَتُكُمْ أُمَّا أُوَلِيمَ أُمَّا أُولُكُمْ فَأْتَقُونِ إِنَّ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرحُونَ الله فَذَرُهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَىٰ حِينِ اللهُ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِنُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ فَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَتَ بَل لَّا يَشْعُرُونَ اللَّذِينَ هُمِيِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱللَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلْآدِينَ هُم بِرَبِّهِ مَ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالْآلِينَ هُم بِرَبِّهِ مَ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ١ أُوْلَيْهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِيغُونَ ﴿ وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَ الْكَتَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُمْرَ فِي عَمْرَ فِي مِنْ هَاذَا وَلَهُ مَ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ١٤ اللَّهِ عَرُوا ٱلْيَوْمِ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا تُصَرُونَ ١٥ قَدْكَانَتْ ءَايَتِي تُتَاكِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ اللهِ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عسْلِمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ أَفَالَمْ يَكَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّالَة رِيَأْتِءَ ابَاءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ هَأَمُ لَمْ يَعْوفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُ مَ لَهُ ومُنكِرُونَ ١٥ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِجِتَّةُ أَبَلْ جَآءَهُم بِٱلْحُقِّ وَأَحْتُرُهُمُ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآ ءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْ مِهْم فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ١١٥ أَمْ تَسْعَلُهُمْ حَرْجَافَخَرَاجُ رَبِّكَ حَيْرٌ اللَّهِ عَن فِيرًا وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ



\* وَلُوْرَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَامَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْفِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٥ وَلَقَدُ أَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَتَضَرَّعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِ مِبَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قِلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَا كُرِّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ وَهُوَالَّذِي يُحْي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هُبَلْ قَالُواْمِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأَوَّلُونِ ﴿ قَالُواْ أَءِ ذَامِتْ نَاوَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ شَلَقَدُوعِدْنَانَحُنُ وَءَابَ آؤُنَاهَلَا امِن قَبْلُ إِنْ هَا ذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُلُ لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ قُلْمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ إِلَى سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ هَا قُلْمَنُ بِيَدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيُجِيرُ وَلَا يُجَارُعَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ١

بَلْ أَتَيْنَهُم بِٱلْحُقّ وَإِنَّهُمْ لَكَ نِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ ومِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ١ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰعَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهَ قُلرَّبِ إِمَّاتُرِيِّنِي مَايُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّر يَكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اللَّهِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّعَةَ خَتَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كُلَّ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَاآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَدِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَمَن تَقُلَتُ مَوَازِبُنُهُ وَفَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَرِينُهُ وفَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَالْأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَ تَلْفَحُ وُجُوهَ هُمُ ٱلتَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١

أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَاكِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُ مِهَاتُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْنَاشِقُوتُنَا وَكُنَّاقَوْمَاضَ ٓ الِّين ۞ربَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَافَإِنْ عُدْنَافَإِنَّاظَالِمُونَ ﴿ قَالَ ٱخْسَعُواْفِيهَا وَلَا يُكَلِّمُونِ فَإِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقُ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأُغْفِرْ لَنَا وَأُرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَأَتَّخَذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ مَتَضْحَكُونَ إِنِّ جَزِيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوۤ الْأَنَّهُمُ هُمُ ٱلْفَآ إِرُونَ ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْلِبَثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسَكِلِ ٱلْعَادِينَ شَ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُ مِتَعَلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُ مِ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَيَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَاكِ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْعَرِشِ ٱلْكريمِ شَوَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَلَا بُرْهَانَ لَهُ وبِهِ عَالِنَمَا حِسَابُهُ وعِندَرَبِهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ١٤٠٤



### بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي هِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَاءَ ايَتِ بَيّنَتِ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَّةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْكُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِانَّةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بهمَارَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّه إِن كُنْ تُورُفُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَلَيْشَهَد عَذَابَهُمَاطَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَلْالِينكِحُ إِلَّازَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَاينكِحُهَآ إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُرَّلَهُ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ تَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَأُ وَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِأَللَّه إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ أَوَالْخَيْمَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَ تِي بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ وَٱلْخُلِمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَ وَلُولَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَوَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ

الجزَّءُ التَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ النُّورِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُوبَلْ هُوَخَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُ مِمَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ وِمِنْهُ مُ لَهُ وَعَذَابٌ عَظِيرٌ اللَّهِ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَاذَا إِفْكُ مُّبِينٌ ﴿ لَّوَلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْ لَرْيَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَاءِ فَأُوْلَدِكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظمُ ٥ إِذْتَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُو بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ وهَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيرٌ ١٥ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُمُّ بِهَذَاسُتِكَنكَ هَذَاكُ هَذَا اللَّهُ عَنْ عُظ اللَّهُ الم اللهُ عَنْ اللهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْ تُمرِّمُ وَمِنِينَ ﴿ وَيُهَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ



\* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانُ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ويَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ومَازَكِي مِنكُمْ مِن أُحَدِ أَبَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآَّةٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ١٥ وَلَا يَأْتِلَ أَوْلُوا ٱلْفَضْل مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أَوْلِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوًّا أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَاللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَلِفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لِعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ إِن يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُ هُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ١٤ يَوْمَ إِذِيُوَفِي هِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ٥ ٱلْخَبِيتَكُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينِ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّلِيِّبَاتِ أُوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّايَقُولُونَ لَهُ مِمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْرٌ ١٤٠٠ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْلِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَيْ أَهْلِهَاْ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لِّكُوْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥

فَإِن لَّمْ تَجِدُ وَافِيهَآ أَحَدَافَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمِّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَعُ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّو أُمِنَ أَبْصَارِهُمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزَكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٥ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَ أَوَلْيَضْمِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَيْجُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَ ابَآيِهِنَّ أَوْءَ ابَآءِ بُعُولِتِهِنَّ أُوٓ أَبْنَآيِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولِتِهِنَّ أُوْ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أُوْ بِسَآيِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَانُهُنَّ أَوِالتَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينِ لَهُ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوَّلْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١ 200

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَغَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغَنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِكُ ع وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُ وَفِيهِ مْخَيْرًا وَءَاتُوهُ مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُو وَلَا تُكُوهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَن يُكُرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدٍ إِكْرَهِ مِنَّ عَفُورُ رَّحِيمُ ا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَمَثَلَامِّنَ ٱلَّذِينَ حَلَوْلُ مِن قَبْلِكُو وَمَوْعِظَةً لِٱمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ عِكَمِشُكُو قِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُ دُرِيُّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيَّتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَانُّ نَّوْرُعَلَى نُوْرِيَهُ دِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ فَي فِي يُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُوقِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ يَجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَاةِ وَإِيتَآءِ ٱلرِّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ١ لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُمَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤ الْأَعْمَالُهُ مُكَسَرَاب بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ ولَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَلْهُ حِسَابَهُ وَوَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْكُظْ لُمُنْ فِي بَحْرِ لَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَ سَحَابُ ظُلْمَتُ مُعْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا ٱلْخَرَجَ يَدَهُ ولَمْ يَكُد يَرَنهَأُ وَمَن لَّهُ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ وَفُرًّا فَمَالَهُ مِن نُّورٍ ١ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُصَآفَاتٍ كُلُّ قَدْعَلِمُ صَلَاتَهُ ووَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وثُمَّ يَجْعَلُهُ وزُكَامَافَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلْسَمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وعَن مَّن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيذُهُ بُ إِلْأَبْصَارِ ١

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصِلْ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةِ مِن مَّآءِ فَينَهُم مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَوَمِنْهُمَّن يَمْشِيعَكَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُ مِمِّن يَمْشِيعَكَىٰ أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَايَشَآةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ فَي لَّقَدْ أَنْزَلْنَا ٓ عَلَى كُلِّ مُّبِّيَّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُرَّيَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُ مِثْعُرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُورُ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ أَمْ ٱرْتَابُواْ أُمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَرَسُولُهُ مِلْ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَقُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ وَ \* وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنَ أَمَرْتَهُ مُ لَيَخْرُجُر اللَّهِ قُل لَّا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مِّعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ اللَّهَ



لجزء التّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ النُّورِ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمَّلَ وَعَلَيْكُ مِمَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوَّا وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ وَلَيْ مَكِّنَ لَهُ مْ دِينَهُ مُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْ يَعْبُدُونَ فِي لَا يُشْرِكُونَ بي شَيِّعًا وَمَن كَفَرَبَعْ دَذَلِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّالِّ وَلَبَشَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَرْيَبُلُغُواْ ٱلْخُلُرَمِنكُمْ تَلَكَ مَرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَاةٍ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظُّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَّكُو لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَاعَلَيْهِ وَجُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْكَمَا ٱسْتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ وَالْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلنَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ عَيْرَمُتَ بَرِّجَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُ رَبُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرُّ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌ وَلَاعَلَىٓ أَنفُسِكُو أَن تَأْكُلُواْ مِنْ يُبُو تِكْمَ أَوْبُيُوتِ ءَاكَ إِكْمَ أُوبُيُوتِ أُمَّهَا يَكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أُوْبُونِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُونِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبُيُونِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبُيُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْمُا مَلَكَتُمُ مَّفَا يَحَهُ وَ أُوْصَدِيقِكُ مُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِنْ وَتَا فَسَاتِمُواْ عَلَىٓ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْمَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْحَتَىٰ يَسْتَغَذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَغَذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَفَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَغْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ عَلُوا دُعَ آءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَلَهِ بَعْضِكُمْ بَعْضَأْقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱللَّذِيرِ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَأَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْ لَمُرْمَاۤ أَنتُ مْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوّاً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

## سِنورَةُ الفُرَقِ إِنْ

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيهِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُوْنَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِى لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وتَقْدِيرًا ٥ لَهُ وشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيرًا ٥



وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَ الْهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُضَرًّا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيُوةً وَلَانُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ وعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمَا وَرُورًا ﴿ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ الْأُوَّلِينَ الْحَتَنَبَهَا فَهِيَّ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلْ أَنْزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرِّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَلْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي في ٱلْأَسُوَاقِ لَوْلِآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ۞ أَوْيُلْقَنَ إِلَيْهِ كَنْ أُوْتَكُونُ لَهُ وَجَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَأُوقَالَ ٱلظُّلامُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلَا مَّسْحُورًا أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْلَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارِكُ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠٠ بَلْ كَذَّبُولْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ الفُرْقَانِ

إِذَارَأْتُهُ مِقِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَاضَيَّقَامُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْهُ نَالِكَ ثُبُورًا الله تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ نُبُورًا وَحِدَا وَآدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا اللهِ قُلْ أَذَالِكَ حَيْرٌ أَمْجَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتَ لَهُ مُجَزَآةً وَمَصِيرًا فَ لَهُمْ فِيهَا مَايَشًاءُونَ خَلدينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْعُولًا إِنَّ وَيَوْمَ يَحْشُ وُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا وُلاَّهِ أَمْهُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَآأَن نَتَّخِذَمِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيٓآءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِّے رَوَكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَانَصْراً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقُّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونِ فَي وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١



\* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِ وَعَتَوْعُتُوَّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلْتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًامَّحْجُورًا ١٥ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَل فَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَعِ ذِحَيْرٌ مُّسْتَقَرَّل وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمْدِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيَكَةُ تَنزِيلًا ١٠٠ الْمُلُكُ يَوْمَهِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَاتَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِبَعْدَإِذْ جَآءَنَّى وَكَانَ ٱلشَّيْطُنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُو أَهَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ١٠ وَكَالَكُ جَعَلْنَالِكُ لَّ نَبِيّ عَدُوَّامِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا إِن وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّ لَنَاهُ تَرْتِيلًا ١

وَلَا يَأْتُونَاكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ عِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَعِكَ شَرُّعٌ كَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلَا ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَـرُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِدِينَا فَدَمَّ رَنَهُ مْرَتَدْمِيرًا ١ وَقَوْمَ نُوْجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَ اللهُ ٱلْأَمْثَ لِ وَكُلَّاتَ بَرْنَا تَثْبِيرًا ﴿ وَلَقَدُ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّذِي اللَّهِ مَطْرَالسَّوْءَ أَفَلَمْ يَكُونُولْيَرَوْنَهَا بَلْكَ انُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١٠ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوِّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١٠ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَالَوْ لَآأَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا اللَّهُ أَرَءَيْتَ مَن ٱتِّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اللَّهِ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْ تَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُوْأَضَلُّ سَبِيلًا اللَّهِ ٱلْوَتَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٱلَّيْلَ لِبَاسَاوَالنَّوْمَ سُبَاتَاوَجَعَلَ ٱلنَّهَارِنُشُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْ رُابِيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَوَأَنْزُلْنَامِنَ ٱلسَّمآءِ مَآءَ طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عِبَلَدَةً مَّيْسَا وَنُسْقِيَّهُ وَ مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْصَرَّفْنَهُ بَيْنَاهُمُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَنَ أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَا ذَامِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ١٥ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءَ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهَٰ رَّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظْهِيرًا ٥



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِةِ وَكَعَى بِهِ بذُنُوبِ عِبَادِهِ عِجَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسَعَلَ بِهِ عَجَبِيرًا فَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَن قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَتَجُدُ لِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُوۤ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَلِهِ لُونَ قَالُواْ سَلَمًا اللهُ وَاللَّهُ مِن يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمَا فَ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّم ۗ إِنَّ عَذَابِهَاكَانَ غَرَامًا فِ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا اللهِ



وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَا خَرَوَ لَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٥ يُضَاعَفَ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْفِيسَةِ وَيَخَلُدُ فيهِ عُمُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَرَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِ فَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ ويَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُومَرُواْ كِرَامَا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مَ لَمْ يَخِيرُ وِا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَامِنَ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينِ إِمَامًا ﴿ أَوْلَتَهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُزْفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهِ أَ حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا اللهَ قُلْ مَا يَعْبَوُ أَبِكُمْ رَبِّي لُولَا دُعَا وَّكُمُّ فَقَدُكُذَّ بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا الله ٤٤٤

## 3 3 3 3 1 1 V V

## بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

طستم الله عَايَثُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُهِينِ الْعَلَكَ بَحِيْ نَفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٤ إِن نَشَأَنْ زِلْ عَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّت أَعْنَاقُهُ وَلَهَا خَضِعِينَ ٥ وَمَايَأْتِيهِمِقِن ذِكْرِقِنَ ٱلرِّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَـَوَّاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهَنَّ وَنَ إِنَّ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُوَّ أَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَريمِ ١٠٠٥ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكۡ تَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى ٓ أَنِ ٱنَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنظَاقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿ وَلَهُ مَعَلَىٰ ذَنْكِ فَأَخَافُ أَن يَقْ تُلُونِ ﴿ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَابِعَايَتِنَا إِنَّامَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَأَتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١

قَالَ فَعَلْتُهُا ٓ إِذَّا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِّينَ فَ فَنَرْرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْ عَلَا وَعُونُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالِمِينَ الله عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ ۖ إِن كُنْتُ مِمُّوقِنِينَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ اللَّهُ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَ إَإِن كُنُّ مُ تَعْقِلُونَ اللَّهُ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عِنْدُكَ بِشَيءِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ إِنَّ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تُعْبَانٌ مُّبِينٌ اللَّهِ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفِإِذَا هِيَ بَيْضَ آءُ لِلنَّاظِرِينَ فَ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ فَي يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُم بسخره عفماذا تَأْمُرُونَ فَ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَتْ فِي ٱلْمَدَآمِنِ خَشِرِينَ إِنَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُو مِر اللهِ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ اللَّهُ

ا فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ اللَّهُ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُ مَايَأْفِكُونَ وَ فَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ فَقَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ شَقَالَ ءَامَنتُ مَلَهُ وقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِلَّهُ و لَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَفَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأُرْجُلَكُمْ مِنْ خِلْفِ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ فَقَالُواْ لَاضَيْرَّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّانظَمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَارَبُّنَاخَطَيكَنَآ أَب كُنَّا أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ \* وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ خَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَلَوُّ لَآءِ لَشِرْذِمَةُ قُلِيلُونَ ٥ وَإِنَّهُ مِلْنَالَغَآ بِظُونَ ٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَذِرُونَ اللهُ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٥٥ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ٥٥

لَعَلَّنَانَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْعَالِبِينَ فَ فَلَمَّا جَآءَٱلسَّحَرَةُ

قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَالِبِينَ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ

وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ ٱلْقُواْمَ ٓ ٱلْتُم مُّلْقُونَ



كَذَالِكَ وَأُورَ ثَنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ فَا فَأَتَّبَعُوهُ مِ مُّشْرِقِينَ ١

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأَوْحَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ ٱضۡربِبِعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرِ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَكُنُّ فِرۡقِ كَٱلطَّوۡدِ ٱلْعَظِيمِ وَأَزْلَفُنَا تُمَّالُا حَرِينَ ﴿ وَأَنجِينَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ وَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْاَخَرِينَ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَكْتُرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَهِيمَ فَ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعَبُدُونَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١٥ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّكُمْ إِلَّارَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُويَهُدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَيَشْفِينِ ﴿ وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلِي خَطِيٓعَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٥ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠

وَٱجْعَلِ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٥ وَأُغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِيِّنَ هُ وَلَا تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَلَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْب سَلِيمِ ١ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمْتَّقِينَ ١ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ا وَقِيلَ لَهُ مْ أَيْنَ مَاكُنَّ مُ تَعَبُّدُونَ فَي مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ١٠ فَكُبُكِبُو أَفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ١٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَاۤ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَالَنَامِن شَافِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقِ حَمِيمِ۞ فَلَقَ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَاتَ أَحْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوا لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُنُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ٥ إِنِّي لَكُوْرَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا نَ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ \* قَالُواْ أَنُؤُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَهُ قَالُواْلَمِن لَّمْ تَنتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ إِلَّاقَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَاهُمْ فَتُحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ هَا فَأَجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وِفِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله الله المُعَدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ اللَّهُ وَمَاكَانَ أَحْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ عَادًا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودًا أَلاَ تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ إِنَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ١٥ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٥ وَإِذَا بَطَشْ تُمرِ بَطَشْ تُمْ جَبّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُو اللّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدَّكُم بِمَاتَعْ لَمُونَ ١ أُمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ٥ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم وَ قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَآ أَوَعَظَتَ أَمْلَمْ تَكُنْ مِّرِ ٱلْوَعِظِينَ اللهِ

إِنْ هَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّ لِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَّهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ عَلَيْ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأْتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ فَا أَتُتُرَكُونَ فِي مَاهَاهُ نَآءَ امِنِينَ اللَّهُ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِطَلْعُهَا هَضِيرُ ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَارِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ إِنَّ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ إِنَّ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرينَ إِنَّ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُومِ ثُلْنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ هَ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُ أَرُّ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَادِمِينَ هَا فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآدِيةً وَمَاكَانَ أَحُتُرُهُم مُّؤُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ فَي إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ فَي إِنْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ لَوطِ الْمُرْسَلِينَ فَي إِنْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ لَوطٍ الْمُرْسَلِينَ فَي إِنْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ لَوطٍ الْمُرْسَلِينَ فَي إِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَي أَنْ عَلَيْ لَهُمْ أَنْ لَهُمْ أَلَّ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُولِي إِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَنْ لَهُمْ أَلَّا لَهُمْ أَنْ لَهُمْ أَلَّهُ مِنْ إِنْ فَاللَّالِ لَهُمْ أَنْ فَاللَّهُ عَلْمُ لَا لَهُ مُنْ أَلَّا لَهُمْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَنْ لِللَّهُ مِنْ أَنْ لِللَّهُ عَلَيْكُولِينَ فَي أَلَّالًا لَهُمْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مُنْ أَلَّا لَهُمْ أَلَّا لَهُ لَلْمُ لَلَّهُ عَلَيْكُ لَهُمْ أَوْمُ لُوطٍ إِلْمُ لِللَّهُ عَلَيْلِ لَهُ مُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِيلُولِ لَهُ مُنْ أَنْ مُنْ فَعُلُولُولُ لِللَّهُ عَلَيْلًا لَهُ مُنْ أَنْ مُنْ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلْكُولُولُولُولُولُولُولُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لَلَّ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمِ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُ لِل الله وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا آ أَسْعَلُكُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرَانَ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَمِن لَّمْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَا يُعْمَلُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُرَّدَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّآفَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَّ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَصْحَبُ لْعَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبًا لَا تَتَّقُونَ ﴿إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًانْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَغْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١



وَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ هَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُ مِّقَالُنَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ ٱلْكَنِينَ ١ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا كَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْ تَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ ١٠٠ وَإِنَّهُ ولَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُ مْءَايَّةً أَن يَعْلَمُهُ وعُلَمَا وُاْبَنِي إِسْرَاءِ يلَ ﴿ وَلُوْنَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَغْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهُ فَقَرَأُهُ وَعَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَمُؤْمِنِينَ ﴿ كَالَّكَ سَلَكُنَّاهُ اللَّهُ سَلَكُنَّاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ وَمِنُونَ بِهِ عَكَّمَ يَرُولُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ إِنَّ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَ غُولُواْ هَلْ نَحُنُ مُنظَرُونَ شَأْفَبِعَذَ ابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ شَأْفُرَءَيْتَ إِن مَّتَّ غَنَاهُمْ سِنِينَ اللَّهُ مُرَجَاءً هُم مَّاكَ انُواْ يُوعَدُونَ اللَّهِ

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَ انُو أَيُمتَّعُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ﴿ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَمَاتَنَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ وَمَايَنْبُغِي لَهُمْ وَمَايَسَتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ شَفَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنْذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصُولَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ ءُيِّمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ هَلْ أُنْبِّكُ مُوعِلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكِ أَتِيمِ إِنْ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمْ كَذِبُونَ ١ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبَعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْمِنْ بَعْدِ مَاظْلِمُواً وَسَيَعْ لَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١



## بِسْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْيِ اللَّهِ ٱلرَّحِي

طس يلك ءايك ٱلْقُرْء ان وَكِتَابِ مُّبِينِ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّالَهُمْ أَعْمَلَهُ مْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ فَأُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَهُ مُسْوَءُ ٱلْعَذَاب وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ فَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ وَإِنِّي ءَانسَتُ نَارًاسَ اللَّهُ لُورَ عَلِيمٍ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٍ عَلِيمٍ وَأَوْ أَنْ اللَّهُ عَلِيمِ اللَّهُ عَلِيمِ عَلِيمٍ عَلِيمٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلَيْهِ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَه مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَ اتِيكُمُ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُوْتَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلتَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٨ يَامُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّارَءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَامُوسَىٰ لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّبَدَّلَ حُسَنَّا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٥ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجُ بَيْضَاءَمِنْ غَيْرِسُورِ فِي قِسْع ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهُ عَإِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ الله فَلَمَّا جَآءَتُهُ مُ عَالِكُنَّا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرُمُّ إِينٌ الله

وَجَحَدُواْ بِهَاوَاسْ تَيْقَنَتُهَا أَنفُسُ هُمْ ظُلْمَا وَعُلُوّاً فَأَنظُ رَكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُيلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ و وَوِيتَ سُلَيْمَنُ دَا وُود وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلَذَا لَهُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ ومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّلْيِرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُم لَا يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَكَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحَاتَرْضَاهُ وَأَدْخِلْني برَجْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّلْيَرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُ دَأُمْكَانَ مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴾ لَأُعَذِبَنَّهُ وعَذَابَ اشَدِيدًا أَوْلَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أَوْلَيَاأَتِينِي بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ فَمَكَ عَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ تُحِط بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِينَبَإِيقِينِ

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُ مُواَّوْتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيرٌ ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ١ أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَآ إِلَكَهُ إِلَّاهُ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ عَالَ سَنَظُلُ أَصَدَقْتَ أَمْرُكُنْتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ ٱذْهَبِ بِيكِتَلِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ٢٥ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّيٓ أُلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ وَمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ و بِسْمِ اللَّهِ الرِّحْمَزُ الرِّحِيمِ فَأَلَّا تَعَلُواْ عَلَيَّ وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ اللَّهِ الرَّحْمَزُ الرِّحِيمِ فَأَلَّا تَعَلُواْ عَلَيَّ وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًاحَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَاتَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَيْرَجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ مُرْسِلُونَ



فَلَمَّاجَآءَ سُلَّيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَ اتَانِءَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَكُمْ بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ اللَّهِمْ اللَّهِمْ فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَتَّهُم مِنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ١٠ قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُا أَيُّكُرُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ وَ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْحِن أَنَا ءَ إِيكَ بِهِ عِقَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ الْمَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ فَ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمُ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عِقَبْلَ أَن يَرْزَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَامِن فَضْلِ رَبِّ لِيبْلُونِيٓءَأَشُكُواْمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَفَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيةً وَمَن كَفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ فَالَ نَكِّرُواْلَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْ تَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ١ فَامَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُوهُو وَأُوتِمنَا ٱلْعِلْمِين قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِينَ فَي قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وصَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرٌّ قَالَتَ رَبِّ إِنَّ ظَامَتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

وَلَقَدُأُرْسَلْنَآ إِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ فَقَالَ يَقَوْمِ لِمُرتَسَ تَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوَلَا تَصْنَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ قَالُواْ الطَّيِّرْنَابِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَلَّ بُرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ١ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوَلِيِّهِ مَاشَهِدْنَامَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّالَصَدِقُونَ فَوَمَكَرُولُ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَاظَلُمُواْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُ مِّ تُبْصِرُونَ فَأَيْبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُهُ قَوْمٌ تَجْهَا لُونَ ٥



\* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَخْرُجُوٓاْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِ كُورًا لِنَّهُ مَ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَ هُ لَوْ إِنَّ هُ فَأَنْجَيْنَ هُ وَأَهْ لَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْخَابِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِمَّطَرًّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ١٠٥ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيُّ ءَاللَّهُ خَيْرُأُمَّا يُشْرِكُونَ وَ أَمِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَنَّا بَالِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّ أَءَلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْ تَرُهُمْ لَا يَعْ لَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ اللهِ أُولَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ ١٠ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْ رَّابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عِنْ اللَّهِ مَعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله

أَمَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُ كُومِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُ وُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فَ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُ مِمِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولًا أَوِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَ آؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُ وُعِدْنَاهَاذَا نَحْنُ وَءَابَآ وَٰنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِيرَ ٥ قُلْسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلْعَسَىٰ أَن يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُ مِبَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَ ٓ أَكُثَّرَ هُمْ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيْعَامُرُمَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنْ غَابِيةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَوۡءِيلَ أَكۡتُرَ ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ۞

وَإِنَّهُ وَلَهُدِّى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ إِن الْعَالِيمُ ﴿ فَالْعَالِيمُ اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِيِنَ ١٥ وَمَا أَنتَ بِهَا دِي ٱلْعُمْ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايكِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٨٠ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَالَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَدِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٥٠٠ وَيَوْمَ نَحْشُ رُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَكِي وَلَوْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَالَمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُو الْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٥ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلِخَبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَكُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَكُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ وخَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وخَيْرُ مِّنْهَا وَهُمِرِ فِن فَرَعٍ يَوْمَعٍ إِءَامِنُونَ ١٠ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّءَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهَلَ تُجْ زَوْنَ إِلَّا مَاكُنْتُوتَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَرَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةً ع وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٠ وَقُل ٱلْحَمْدُيلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَلتِهِ عَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُكَ بِغَلْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ١ شُونَةُ القَّحْضِ الْمُ بن \_ ألله ألرَّ مَا زِ ٱلرَّحِيمِ مِ طسّم شي تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ أَنْ تُلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَعٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْحَقّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُ مْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُ مُ ٱلْوَرِثِينَ ٥

وَنُمَكِّ لَهُ مِ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ وَوَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيمَةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيٌّ إِنَّارَآدُوهُ إِلَيْهِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَفًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَارَ وَجُنُودَهُ مَاكَ انُواْ خَلِطِينَ ٥ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْتِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَ آأُو نَتَجِذَهُ وَلَدَاوَهُ مَ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرُمُوسَى فَلْرِغَا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ عَلَوْلَا أَن رَّ بَطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عَقْصِيكُ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنجُنْ وَهُ مَلَا يَشْعُرُونَ الله وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَـلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكَفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ ونَصِحُونَ الفَرَدَدُنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَكَ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِيَّ أَكْ تَرَهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ١



وَلَمَّابَلَغَ أَشُدَّهُ وَوَاسْتَوَى عَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْذَامِن شِيعَتِهِ وَوَهَلْذَامِنْ عَدُوِّهِ عَ فَٱسْتَغَلْثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفُوكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنّ إِنَّهُ وَعَدُوُّمُضِلٌّ مُّبِينُ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرُ لِي فَعَفَرَ لِكُو إِنَّهُ و هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرُهُ وبِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ ومُوسَى إِنَّكَ لَغَويٌّ مُّبِينٌ ١ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَيِّ أَتُرُيدُ أَن تَقْتُلَني كَمَاقَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ وَ وَجَاءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوسَيَ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ ٥ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفَا يَتُرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

وَلَمَّا تُوجَّهُ يِلْقَ آءَ مَذْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسّبيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَا ءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّ قَمِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡن تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطُبُكُمَّ قَالَتَ الْانشقِي حَتَّ يُصْدِرَ ٱلرَّعَ آءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ ﴿ فَسَقَىٰ لَهُ مَا ثُمَّ تَوَلَّىٰۤ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَكَاءَتُهُ إِحْدَلْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَأْ فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِي ٱلْأَمِينُ وَ قَالَ إِنَّ أُربِدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَلْتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَّ وَمَآ أُرِيدُأَنَ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ١



\* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ ءَ السَّمِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهۡلِهِ ٱمۡكُثُواْ إِنِّيٓءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيٓءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أُوْجَذُو وِمِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّيَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقَ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّكِ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَيّ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِسُوء وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَانِكُ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُدَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ شَقَالَ رَبّ إِنَّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَاسُلَطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَتِنَأَ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ۞

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَدِينَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّفْ تَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَا فِيءَابَابِنَا ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّتِ أَعْلَمُ بِمَن جَآءً بِٱلْهُدَىٰ مِنْعِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ وعَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْ فِي يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلا مُاعَلِمْتُ لَكُم مِنْ إلَّهِ عَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلَّى أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١ وَٱسۡتَكۡبَرَهُو وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرۡضِ بِعَيۡرِ ٱلْحَقّ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَيِّرِ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُمْ أَجِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايُنصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعْنَهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَ الَّهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِهُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَ نَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُ مِي يَتَذَكَّرُونَ ١

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا ٓ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٤ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُو وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَيْنَا وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ وَمَاكُنتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُ مِين نَّذِيرِيِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلُوْلَا أَن تُصِيبَهُ مِ مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مِ فَيَ قُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَلتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَالُواْ لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَمَا أُوتِي مُوسَيَّ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓ اْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمْ أَوَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُولهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلْظَّالِمِينَ ٥



\* وَلَقَدْ وَصَّلْنَالَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونِ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِهِ عِهُم بِهِ عِنْ فُونَ وَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَا بِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن قَبَلِهِ ع مُسْلِمِينَ ﴿ أُولَتِهِ كَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّارَزَقْنَاهُ مْرُينِفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْعَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ مَا لَكُمْ عَلَيْكُ مْ لَانَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ فَإِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ١ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۗ أُوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّشَى ءِيِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مَ لَمُ تُسْكَنَهُمْ لَمُ تُسْكَانُهُمْ لَمُ تُسْكَانُهُمْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قِلِيلَا قُوكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَرِثِينَ ٥٥ وَمَا كَاتَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِيٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَأُومَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ٥

وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَهُ أَوَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَيْ أَفَلَا تَعَقِلُونَ أَفَلَا تَعَقِلُونَ اللَّهِ عَنْدُنَاهُ وَعَدَّاحُسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَفْيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِي ٱلَّذِينَ كُنتُ مْ تَرْعُمُونَ شَقَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُٰلِآءِ ٱلَّذِينَ أَغُولِينَا أَغُولِنَاهُمْ كَمَاعُولِنَا أَغُولِنَا أَغُولِنَا هُمْ كَمَاعُولِنَا أَتَاكَ أَلَاكُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَاكَانُوٓ إِيَّانَايَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآ عَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْ تَدُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَمِذِ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ اللهُ وَرَثُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مِا كَانَ لَهُ مُ ٱلْخِنَرَةُ سُنْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَوَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْكَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللهُ عَلَيْكُمُ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ ارْسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ لَسَكُنُونَ فِيةِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُ مْ تَزْعُ مُونَ ﴿ وَنَزَعْ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونِ فَي ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمٌّ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنُوَّأُ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْقَالَ لَهُ وقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ١٥ وَٱبْتَعِ فِي مَآءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١



قَالَ إِنَّمَا أُورِتِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَوْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّمِنَهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلَا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِ قَارُونُ إِنَّهُ ولَذُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُ وْتُوَابُ ٱللَّهِ حَيْرٌ لِّمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقُّنَهَ آ إِلَّا ٱلصَّبِرُونَ ٥ فَخَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ ومِن فِئَةِ يَنْصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِكُمْ لَوْلَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ وَلا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ السَّمَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ الْ لَرَّدُكَ إِلَى مَعَاذِ قُل رَبِّ أَعْلَمُ مِن جَآءَ بِٱلْهُ دَى وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ هِ وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ فَلَا تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ فَلَا تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ فَلَا تَكُونَ تَن هُو لَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَتِ تَكُونَ تَن طُهِيرًا لِلْكَ فِينَ هُ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَتِ تَكُونَ تَن ظَهِيرًا لِللَّهِ إِلَى مَن اللَّهِ إِلَى مَن اللَّهُ وَلَا يَكُونَ مِن اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُونَ مِن اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ عُلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْ

## سِوْرَةُ الْعِنْدُونِ الْمِنْ الْمُؤْلِقِينَ الْمِنْ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِي

بِسْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيهِ ﴿

الّم و أُحسِبُ النّاسُ أَن يُتُرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنّا وَهُرُ لَا يُفْتَنُونَ و وَلَقَدُ فَتَنّا الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَلَيَعْاَمَنَ اللّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِينَ وَأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللّهَ فِإِنّ أَجَلَ اللّهِ لَا تَ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَوَقَ جَهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهُ عَإِنّ اللّهَ لَعَنِي الْعَلَيمُ فَوَقَ جَهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهُ عَإِنّ اللّهَ لَعَنِي الْعَلَمِينَ فَيَ



الجُزْءُ العِشْرُونَ

سُورَةُ العَنكَبُوتِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُ مُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّكُمْ بِمَاكُنتُهُ تَعَمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَوَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَعُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْخَطْيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلِينَ مِنْخَطَيَهُم مِين شَيْ إِنَّهُمْ لَكَ إِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثَّقَالَهُمْ وَأَثَّقَالُامَّعَ أَثْقَالِهِمُّ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَ انُواْيَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَفَكِيتَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١

فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآءَ ايَةً لِلْعَالَمِينَ وَ وَإِبْرَهِ مِرَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ أَلِلَّهَ وَٱتَّقُوَّهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ شَإِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَافَٱبْتَغُواْعِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْلَٰهُۥ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّهُ مِّن قَبْلِكُمِّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ ٱلْحَلَقَ ثُمَّ اللَّهُ ٱلْحَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ فَلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُرَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ أَنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءً وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءَ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَاآمِهِ وَ أَوْلَتِهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١



فَمَاكَانَجَوَابَ قَوْمِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنْجَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّاثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُم بَعْضَا وَمَأْوَلِكُمُ ٱلنَّالُ وَمَالَكُ مِن نَّصِرِينَ ۞ \* فَعَامَنَ لَهُ ولُو ظُرُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ ۖ وَإِنَّهُ وَ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسّبيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَّ فَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا ٓ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوۤ أَإِنَّا مُهْلِكُوۤ أ أَهْلِهَا ذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأْقَ الُواْنَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَ ۚ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِي ءَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعَاً وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْزَت إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَامِّرِ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُعُونَ ﴿ وَلَقَد تَّرَكَ نَامِنْهَا ءَاكِةً بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَافَقَالَ يَعَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعَتْوُاْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَسَاكِنِهِمُ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُ مُعَن ٱلسَّبِيل وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيّنَاتِ فَأَسْتَكِبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَابِقِينَ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَيَنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ اَ كَمَثَلُ ٱلْعَنكَ بُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْنَا أُوْانَ أَوْهَرَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَا كُبُوتِ لَوْكَ انُواْيَعْ لَمُونِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَي ءِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ آ إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ الله خَلَقُ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيةَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أَتُلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَاب وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَى عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ فَ



\* وَلَا يُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُ مُّ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْ مَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُ نَاوَإِلَهُ كُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ وَ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِيَّهِ وَمِنْ هَلَوْلاً مِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ عَايِنِينَا ٓ إِلَّا ٱلْكَلِفِرُونَ ۞ وَمَاكُنتَ تَتَلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِتَبِ وَلَا تَخْطُهُ وبِيَمِينِكُ إِذَا لَّا رُبَّالَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلَهُ وَءَايَكُ بَيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوْ وَمَا يَجِحَدُ بِعَايَدِينَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونِ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِّن رَبِّهِ عَقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَكُ عِندَٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيرٌ فَأُولَمْ يَصْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَيْتَكِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْكَ فَلَ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ عَامَنُواْ بِٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ٥

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُّسَمِّى لَّجَآءَ هُوُٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّرَلَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشَلُهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُولُ مَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَءَ امَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّلِي فَأَعْبُدُونِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبُوِّئَنَّهُ مِمِّنَ ٱلْجُنَّةِ غُرَفَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ٥٥ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَكَأْيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُوْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُلَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١٥ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَل

وَمَاهَاذِهِ ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهَ وُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُ وَإِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٥ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ اتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعَامُونَ اللهِ أُوَلِّهُ يَرَوُلُ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمِنَا وَيُتَخَطِّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحُقِّ لَمَّاجَاءَهُ أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَالَنَهْدِينَهُمْ مُسُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ سُنُونة الروارا



بِنْ مِلْتُوالرَّهُ الرَّحُورُ الرَّحِيبِ مِنْ الرَّومُ فَي أَدْ نَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ الْمَرْضِ وَهُم مِّنْ

بَعْدِ عَلَيْهِ مِن سَيَغَلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْنُ

مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٌ وَيَوْمَ بِذِيفُرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُمَن يَشَآءٌ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥

وَعْدَالْلَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْتُرُالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله يَعْلَمُونَ ظَلِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ١ أُولَر يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِ هِمْ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآي رَبِّهِ مِلكَفِرُونِ ٥ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُوَّا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكُثَرَمِمَّا عَمَرُوهِ اوَجَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَثُمَّكَاتَ عَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّوَأَيَّ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ ١٤ أُللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَالَقَ ثُرَّيْعِيدُهُ وَثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَوْ يَكُن لَّهُ مِين شُرَكَايِهِمْ شُفَعَاوُا وَكَانُواْ بِشُرَكَ آيِهِمْ كَفِرينَ الله وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِنَّ يَتَفَرَّقُونَ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا وَلِقَ آي ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ إِنَّ فَشَبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأً وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ الْ وَمِنْ ءَايكتِهِ مِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ عَالَتِهِ عَالَى اللَّهِ وَمِنْ عَالَتِهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَنِكُورُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَئِي لِلْعَالِمِينِ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ ءَ مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا وَصُمْ لِهُ عَلِيهَ فَضَلِهُ عَإِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عِيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْى مِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَأْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥

وَمِنْ عَالِكِهِ مِهَ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِوْءَ ثُرَّا إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ۞ وَلَهُ مِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ وَقَانِتُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُواْ ٱلْحَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَهُوا هُوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ شَرَبَ لَكُ مِمَّثَكُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاء فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَكِ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَ هُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَالَهُ مِين نَّصِرِينَ فَا فَأَقِمَ وَجْهَاكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْها أَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّهَ لَوْةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُ مْ وَكَانُواْ شِيعَا اللَّهِ عَلَّا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِ مْ فَرِحُونَ ١



وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْ أُرَبَّهُ مِ مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيشْرَكُونَ ٥ وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّعَةُ لِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَوَالْمِسْكِينَ وَآبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَدِهِ فَهُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَ الَّيْتُمُ مِّن رِّيًّا لِيَرْبُواْ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلَايَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ اتَيْتُرُمِّن زَكُوْقِ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُرَّ رَزَقَكُمْ ثُرَّيُمِيتُكُمْ ثُرَّيُمِيتُكُمْ ثُرَّيُعْيِكُمُّ هُلَمِن شُرَكَ آبِكُمْ مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَ أَكْ تُرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ١٠٠ فَأَقِهُمْ وَجْهَاكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَا أَيْ يَا يُومُ لَا مَرَدَّ لَهُ وِمِنَ ٱللَّهِ يُومَ إِن يَصَّدَّعُونَ هَا مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَالْأَنفُسِهِ مْ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضَالِهِ عَإِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱڵػٙڣؚڔۑڹٙ۞ۅٙڡؚڹ۫ٵڮؾڡؚٵؘٞڹۑؙۯڛؚڶٲڵڒۣؽٵڂۘڡؙڹۺؚۜڔڗڽؚۅٙڸۑؙۮؚۑڨؖڴؗۄ مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ لِتَبْتَعُو أَمِن فَضْلِهِ عَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فِحَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواً وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَانَصَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُسَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وِكَسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهُ عَفَاذاً أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُو أَمِن قَبْل أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِ مِين قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الْحَرْضَ بَعْدَمُوتِها الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيُ الْمَوْقَكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥



وَلَبِنَ أَرْسَلْنَارِيكَافَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفْرُونَ وَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْلُ مُدْبِرِينَ ١٥ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيَ عَن ضَلَالَةِ هِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ \*ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُرُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفَاوَ شَيْبَةً يَخَلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ا وَيَوْمِ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْغَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰ لِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ٥٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَيَوْمَعِذِ لَّا يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَغْتَبُونَ ٥ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَدْدَا ٱلْقُدْرَةَ انِ مِن كُلَّ مَثَلَّ وَلَمِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لِيَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ٥ كَذَٰلِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَاصْبِرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ١

# سُون لَا أَيْنَا إِنَّا اللَّهُ \_\_\_\_\_اُللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي الَّمْ أَن يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَكِيمِ أَن هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ اللَّانِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُوْلَتِهِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيل ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْهِ وَيَتَّخِذَهَاهُ زُوًّا أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَكِيعَ عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَّي مُسْتَكِبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَتَّ فِي أَذُنْيَهِ وَقُرَّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَاللَّهِ حَقّا وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْحَاقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُوْ وَبِتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كريمٍ ٥ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِدِهِ عَبِلِ ٱلظَّلالِمُونَ فِي صَلَالِ مُّبِينِ ١

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ فِي وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِا بْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَيَابُنَيَّ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِلَّا لَهُ لِكُ لَظُلَمُ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ وفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْلِي وَلِوَالدِّيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَّا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَامَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنِّبُّ كُمْ بِمَاكُنتُوْ تَعْمَلُونَ فَيَنْ يَبْنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ إِنَّ يَابُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصْبِرْعَلَى مَاۤ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١ وَأُقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُوا لأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١



أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِتَبِ مُّنِيرِ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاوَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابَآءَ نَٱلْوَلُو كَانَ ٱلشَّيْطِنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُتَّقِيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأَمُّورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحَزُنكَ كُفُرُهُمْ إِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّعُهُم بِمَاعَمِلُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الله المُعَمِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ اللهُ عَلَيْظِ اللهُ عَلَيْظِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِللَّهُ بَلْ أَكْثَرُ فُمْ لَا يَعْ لَمُونَ فَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٥ وَلُوۤ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ وِمِنْ بَعْدِهِ عِسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيرٌ ﴿ مَّاخَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُ كُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

أَلَهْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِمُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهَ الْمُوَالْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٱڵڡؙؙڵڰؘؾؘۧۼڕؠڣۣٱڵڹڂڔڹؚۼٙڡٙؾؚٱڛۜٙ؋ڸيؙڔؚؾڴؙۄؚڡؚٞڹٛٵڮؾڎٟ۫ٵۣڽۜٙ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ شَوَاذَاغَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُ مِمُّقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَتِنَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَفُورِ عَن وَلَدِهِ وَ وَلَا مَوْ لُودُ هُوَجَازِعَن وَالدِهِ عَنْ قَالَهِ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَاتَكْسِبُ عَدًّا وَمَاتَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ ٢ سُورَةُ السِّحَارَةِ

### بِنْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

الَّمْ اللَّهِ عَنْزِيلُ ٱلْكِتَبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ المَّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ٥ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُرَّيَعْ يُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ فَذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ أَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَ بَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ١ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ١٠ ثُرَّسَوَّلُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِةً وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْدِةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٥ وَقَالُوٓ أَءَ ذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَ آءِ رَبِّهِ مُ كَنفِرُونَ ١٠ هُ قُلْ يَتَوَفَّكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُوْتُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُوْ تُرْجَعُونَ ١



وَلَوْتَرَيْ إِذِٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْرُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ <u>۞وَلَوْشِئْنَا لَاَتَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُدَلهَا وَلَكِنْ حَقَّ</u> ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُ مَلَا يَسْتَكِيرُونَ ١ ١٠٠٠ أَنَّ تَجَافَل جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَلَا تَعَامُ نَفْسٌ مَّاۤ أُخۡفِى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُن جَزَآءُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَاْ لَّايَسْتَوُونَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّكُ ٱلْمَأْوَى نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُّكُلَّمَا أَرَادُوٓ أَأَن يَخْرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُولُ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنُكَذِّبُونَ ١



وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدُّنِّي دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُ مْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِعَايَتِ رَبِّهِ عَثْرً أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَ آبِةٍ وَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَةِ يِلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُ مَ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبَرُوَّا وَكَانُواْ بِحَايَاتِنَا يُوقِنُونَ هَانَّ رَبِّكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَرُ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَ انُواْفِيهِ يَخْتَالِفُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِ مَرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا لَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْخُرُزِ فَنُخْرِجُ به عزَرْعَاتَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ ٥ قُلْ يَوْمَرُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿ ١



#### بِسْ وَاللَّهِ ٱلرَّحِيدِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِمِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ عَوْمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِعِي تُظْلِهِ رُورَت مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآ اللَّهِ أَبْنَآ الْحُوْذَالِكُو قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهُدِي ٱلسَّبِيلَ ١ ٱدْعُوهُ مَ لِآبَآيِهِ مَ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعَامُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُرُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا أَالنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِ هِمْ وَأَزْ وَلَجُهُ وَأُمَّ هَاتُهُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَب ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُمْ مِّعْرُوفَا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَر وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَةً وَأَخَذَنَامِنَهُ مِيتَنَقًا عَلِيظًا ١ لِيسْعَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَنصِدْقِهِ أُواَعَدَ لِلْكَفِرِينَ عَذَاجًا أَلِيمًا اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَتْكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّهُ تَرَوْهِا وَكِانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وَكُرُمِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَانَ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُولْ زِلْزَالَاشَدِيدَا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ وَإِذْ قَالَت طَّابَفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَلَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقُ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِينَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ١٠ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلْهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبَرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ٥



قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُ مِقِنَ ٱلْمَوْتِ أَوْالْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُورَ مُمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمِقِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ \* قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قِلِيلًا ١ الْشِحَّةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوَّفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوَفُ سَلَقُوكُمُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْكَ انُواْ فِيكُمْ مَّاقَتَلُوۤ إِلَّا قِلِيلَا أَلَقَدُكَانَ لَكُوفِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَاللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارِءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْهَلَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمَا اللَّهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمَا

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُولْ مَاعَهَدُولْ اللَّهَ عَلَيْهُ فَمِنْهُ مِمَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ و وَمِنْهُ مِمَّن يَنتَظِرُّ وَمَابَدً لُواْتَبْدِيلَا اللَّهِ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَآءَ أَق يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِ مِ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَ فَي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُ وَهُمِّمِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأُورَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالَّهُ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْكُلّ شَيْءِ قَدِيرًا ١٠٠ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِا زُوكِ إِلَّهَ إِن كُنتُ تُردُنَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَتَعَالَيْنَ أَمَيِّعُكُنَّ وَأَسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلَا ١٥ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِمًا اللهُ يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١



\* وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْ قَاكَرِيمًا ﴿ يَمَّا اللَّهَ يَانِسَآءَ ٱلنَّبِّي لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ﴿ وَقَرْنَ فِي يُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَكُ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّمَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَأَذْ كُرْبَ مَا يُتَّكِي فِ بُيُوتِكُ بَّ مِنْ ءَايَنِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّامِرِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَتِ وَٱلْحَكَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِنِرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وفَقَدْضَلَّ ضَلَكً مُّبِينَا ١٥ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًّا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ وَسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ١٠ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنِهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١٠ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن يِّجَالِكُو وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيمًا ١ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُهُ وَمَلَتَهِكُتُهُ وَمَلَتَهِكُتُهُ و لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهُ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَكُمُّ وَأَعَدَّلَهُمْ أَجْرَاكَ رِيمَا اللَّهُ يَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فَي وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ عَ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا فَ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَاكَ بِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُ مُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقُتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَالَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِيٓءَ اتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَاتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّ وْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ فَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١



\* تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ٱبْتَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَاكِ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا للللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا لِلللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَل ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلّ شَىْءِ رَقِيبًا ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِّي إِلَّا أَن يُؤْذَ كَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَعْنسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُو أُرَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْ وَلِجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَأْبَدا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبَدُواْ شَيًا أُوْتُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَانِسَآ إِهِنَّ وَلَامَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ فَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا اللَّهُ وَمَلَتِهِ كَتُهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُ مَعَذَابًا مُّهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَامُّ بِينَا ١ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَيِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفِّى فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رِّحِيمًا ٥٠ \* لَأِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَّلْعُونِينَّ أَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلَا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلَا



يَسْعَلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُّ اللَّهِ يَجِدُونَ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ وَمُ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبَّنَآء اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُ مِلْعَنَاكِمِيرًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَغْمَلِكُمْ وَيَغْفِرُكُ مُ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومًا جَهُولَا ﴿ لِيُّعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

# سِنونَ قُلِيتَا

### بِنْ \_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

ٱلْحَمْدُيلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مِمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ فَيَعَلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْنُجُ فِيهَأُ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكِي وَرَبِّي لَتَأْتِينَ كُمْ عَالِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتَ أَوْلَهَاكَ لَهُ مِمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ أَلَّذِينَ سَعَوْ فِي عَاكِتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيهٌ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُ ٱلْكُرْعَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧



أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِجِنَّةٌ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ أَفَامَ يَرَوُّا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَشَأَنْخُسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونُسُقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّعَبْدِمُّنِيبِ۞ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُودَمِنَّا فَضَمَلًا يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ أَنَّ الْعُمَل سَيبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلْسَرْدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَأَسَلْنَالَهُ وَعَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِينَ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ ومَايَشَاءُ مِن مَّكَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كُالْجُوابِ وَقُدُودِ رَّاسِيَتِ ٱعْمَلُواْءَالَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقِلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ شَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُ مُعَلَىٰ مَوْتِهِ عَ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ وَفَلَمَّا خَرَّ بَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُعِينِ ١

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِين وَشِمَالً كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طُيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ الله المُعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُسَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّ لَنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَىء مِن سِدْرِ قَلِيلِ الله جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجُنزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرِي ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَلِهِ رَقَ وَقَدَّرْنَافِيهَا ٱلسَّيْرِ صِيرُواْفِيهَالْيَالِي وَأَيَّامًاءَامِنِينَ ١ فَقَالُواْ رَبَّنَا بِكِعِدْ بَيْنَ أَسْفَا رِنَا وَظَلَمُوٓ اللَّهُ مُوْفَجَعَلْنَاهُمْ <u>ٲۧؖٙڡٳۮؠؿؘۅٙمَزَّقۡنَهُمۡ كُلِّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ</u> شَكُورِ ١ وَلَقَدْصَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَمَاكَانَ لَهُ وَعَلَيْهِم مِّن سُلْطَان إِلَّا لِنَعْ لَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَاكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١٠ قُلِ آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُممِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِ مَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُ مِقْنَظُهِ بِينَ



وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَحَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ الله عُلْمَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِ ضَلَال مُّبِينِ اللَّهُ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّاتَعْ مَلُونَ اللَّهُ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقّ وَهُوَٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱللَّذِينَ ٱللَّذِينَ ٱللَّذِينَ ٱللَّذِينَ ٱللَّذِينَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلْعَزِيزُٱلْحُكِيمُ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ إِلَّاكُ إِلَّاكُ إِلَّاكُ إِلَّاكُ إِلَّاكُ أَلَّاكُ إِلَّاكُ أَلَّاكُ أَلَّاكُ إِلَّاكُ أَلَّاكُ إِلَّاكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلَّاكُ أَلْكُ أَلَّاكُ أَلْكُ أَلَّاكُ أَلْكُ أَلَّاكُ أَلْكُ أَلِكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلَّ أَلْكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلْكُ أَلِكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلْكُ أَلِكُ أَلْكُ أَلْلِكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُلْكُ أَلْلِكُ أَلْلِكُ أَلْلْكُ أ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِينًا أَكْثَرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغْخِرُونِ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدٌ وَلَوْتَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلاِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِ مْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبَرُواْ لَوَلَاۤ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُوۡمِنِينَ ٥

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحَنُ صَدَدْنَكُمْ عَن ٱلْهُدَىٰ بِغَدَادْ جَآءَكُمْ بِلَكُنتُ مِمُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُاً لَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن تَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابُّ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ١٥ وَمَآأَرْسَلْنَافِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ٢ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْ تُرُأَمُوالًا وَأُولَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ ﴿ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْهِكَ لَهُمْ جَزَلَهُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ وَيَقْدِرُلَهُ وَ وَمَا أَنْفَقَتُ مِين شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أُوهُو حَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ١

يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْ تَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ فَ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَقْعَا وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلِّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَاذَآ إِلَّارَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصْدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَيْدُ ءَابَآ قُكُمْ وَقَالُواْ مَاهَٰذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْ وُمُّ بِينٌ ﴿ وَمَآءَ اتَّيْنَاهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهَ أَوْمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِ مْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ اللهِ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَابَلَغُواْمِعْشَارَ مَاءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَي \* قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَّةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبُكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ إِنَّ قُلْ مَاسَأَلَتُكُمُ مِّنَ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَى

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَّتِكَةِ أَهَلَوْلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ

يَعْبُدُونَ فَي قَالُواْ سُبْحَلْنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ



كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١٠ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقَذِفْ بِٱلْحَقِّ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١٠

قُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ١ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَيِمَايُوحِيٓ إِلَىَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ٥ وَلَوْتَرَكِ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ ءُوَأَنَّى لَهُ مُ ٱلتَّنَا وُشُمِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١٠٠ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِمِن قَبْلُ وَيَقَذِ فُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ قَ وَحِيلَ بَيْنَهُ مْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِ مِين قَبْلُ إِنَّهُ مُكَافُواْ فِي شَكِّي مُريبٍ ٥ سُونَةُ فَاطِنَ سُـــمُالِلَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِي ٱلْحَمْدُيلَّهِ فَاطِرُالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِجَاعِلِٱلْمَلَيْجِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ

ٱلْحَمْدُ لِللّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِ كَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ الْجَنِحَةِ مَّثَنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَّ مَا يَفَتَح ٱللّهُ لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَّ مَا يَفَتَح ٱللّهُ لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُنْ سِلَ لَهُ مِن بَعْدِهُ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللّهِ يَتَأَيّنُهُ ٱلنّاسُ ٱذْكُرُ وَانِعْمَت ٱللّهِ عَلَيْكُو هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللّهِ يَتَأَيّنُهُ ٱلنّاسُ ٱذْكُرُ وَانِعْمَت ٱللّهِ عَلَيْكُو هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللّهِ يَتَأَيّنُهُ ٱلنّاسُ ٱذْكُو وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو فَأَنْ اللّهُ عَلَى كُو هَلَ مُنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللّهِ يَتَرُقُ لَكُونَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ يُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِيذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدُعُواْحِزْبَهُ ولِيَكُو نُواْمِنَ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ ﴾ ٱلَّذينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّاحِتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبُرُ ۚ فَأَفْنَ زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ عَفَى الْهُ حَسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِي مَن يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٥ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ أَكَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ فَمَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا أَ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطِّيِّ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُ مُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَتِكَ هُوَيَبُورُ الله عَلَا الله عَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عَإِلَّا فِي كِتَبْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَاعَذَبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ ووَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطِرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أُوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ مِنَشَكُرُونَ فَيُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَالشَّ مْسَ وَٱلْقَمَرِّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىٰ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلّْذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِمَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْمَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله عَنامَيُّهُ النَّاسُ أَنتُهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ اللَّهِ مُوَ الْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ إِن يَشَأْيُذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللَّهُ الْحَمِيدِ اللَّهُ الْمُحْدِيدِ اللهِ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَنِينِ ٥ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وُزْرَأُخُرَيَّ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۗ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبَيٌّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّى لِنَفْسِ فِي وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١



وَمَايَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلْمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ الْ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ اللَّهِ مَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِمَّن فِي ٱلْقُبُورِ شَإِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ شَإِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ١٥ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ أَنْ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ أَلْمُوتَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عِثْمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلْوَنْهَأُ وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدْ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّ خَتَلِفٌ أَلْوَانْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَكِمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ وَكَذَلِكٌّ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَا إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرُغَفُورُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْمِمَّا رَزَقْنَهُ مُرسِرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجِدَرَةً لَّن تَبُورَ ١ لِيُوفِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَنِيدَهُم مِّن فَضْ لِهُ عَ إِنَّهُ وَعَفُورُ شَكُورُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَل

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْقُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عِلَجَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُ مْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَوَمِنْهُم مُّقَتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوَّآوِلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرُ ٢ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ أَلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلاَ يَمَسُّنَا فيهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَالْغُوبُ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُولْلَهُمْ نَارْجَهَنَّ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَهُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزى كُلَّ كَفُورِ اللَّهِ مَعْمَرِ خُونَ فِيهَارَيِّنَآ أَخْرِجْنَانَعُمَلُ صَلِحًاغَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعُمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَّايَتَذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرَوَجَآءَكُو ٱلنَّذِيلُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْب ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١



هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهَ فِي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفَرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَّأُولَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكَاءَ كُوْ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُ وَكِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بِعُضًا إِلَّاغُرُورًا ١٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِةَ ع إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرُ لِيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْكِرُ فَلَمَّا جَآءَهُ مْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَفَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَكَن جَجَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا الله الله المنافعة المرافعة المرافعة الله المنافعة المنافعة الله المنافعة الله المنافعة المنافع قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وكَانَ عَلِيمَا قَدِيرًا ١ وَلَوْ يُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىۤ أَجَلِمُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عِبَعِيرًا ۞

## الْمِنْ وَالْعِينَانُ الْمُنْ وَالْعِينَانُ الْمُنْ وَالْعِينَانُ الْمُنْ وَالْعِينَانُ الْمُنْ وَالْعِينَانُ

## بِنْ مِلْكَةِ ٱلدَّحْكَزِ ٱلرَّحِي مِ

يسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَ إِن ٱلْحَكِيمِ فَ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ الْتَزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ الْاَنْدَرَقَوْمَا مَّا أَنذِرَءَابَاؤُهُمُ فَهُمْ فَهُمْ غَلِفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْتَرهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِ مُسَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِ مِسَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٥ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلُمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْإِنَّمَاتُنذِرُ مَن ٱتَّبَعَ ٱلدِّے وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبُ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَ رِيمٍ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكَ تُبُ مَا قَدَّمُولْ وَءَ اتَّرَهُمْ مَّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ١

وَأُضْرِبْ لَهُم مَّنَّالًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَة إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ اذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّ بُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ فَقَالُواْمَآ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلُ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ٥ قَالُولُ رَبُّنَايَعَكُمُ إِنَّا ٓ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١٠ وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَّغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ قَالُوٓ ا إِنَّا تَطَيِّرَنَا بِكُمْ لَبِنِ لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابٌ أَلِيهُ هَا قَالُواْطَآمِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُرُمُّسْرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينِ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْ تَدُونَ ١٥ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَلَّيْ ذُمِن دُونِهِ وَ وَالْهَا لَهُ اللَّهِ مَا لَكُ إِن يُردِنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْن عَنِي شَفَاعَتُهُ مُ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ١٤ إِذَا لَّغِي ضَلَل مُّبينِ ١٤ إِنَّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ فَقِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَكَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَاغَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿



\* وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِمِن أُلسَّمآء وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ ١٤ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ اللَّهُ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادُ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادُ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْمَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَب وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ اللَّهِ الْمَاكُ لُواْمِن تُمَرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٥ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا أَنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِ هِمْ وَمِمَّا لَا يَعْ اَمُونَ ﴿ وَءَا يَةُ لَّهُ مُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكُالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمِقِن مِّثْلِهِ عَمَا يَرَكُبُونَ ﴿ وَإِن نَشَأَنْ غُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَمَاخَلْفَكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ وَتُرْحَمُونَ ٥ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّاكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ هَمَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥ قَالُواْ يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّا هَاذَا مَاوَعَد ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥





إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِ إِنِّ مُتَّكِئُونَ ۞ لَهُ مْ فِيهَا فَكِهَ تُ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ١٠٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمِ ١٥٥ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ \* أَلُمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ الشَّيْطَنَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَنذَاصِرَطْ مُّسْتَقِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبلَّاكَثِيرًا أَفَامُ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَاذِهِ عَجَهَ مُرْالِّتِي كُنتُ مِ تُوعَدُونَ ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُ مُ تَكْفُرُونَ ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَى أَفْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُأُرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُّعُمِّرُهُ أُنَكِسَهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ وَإِنْ هُوَاِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ الله لِيُنذِرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرينَ ١

أُوَلَمْ يَرَوْلُ أَنَّا خَلَقُنَا لَهُم مِّمَّاعَمِلَتُ أَيْدِينَآ أَنْعَمَافَهُمْ لَهَا مَلِكُوْنَ ﴿ وَذِلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ الله وَ وَلَهُ مِنْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَلَكَّ خُولًا لَكُنَّ وُلَّ تَخَذُولُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُ مَ يُنصَرُونِ ١٤ اللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُ مَ يُنصَرُونِ اللَّهِ عَالَمَا يَعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ٥ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعُكُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيهُ مُّبِينُ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنْسِيَ خَلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمُ ٥ قُلْ يُحِيهِا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلّ خَلْقَ عَلِيمٌ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أُولَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بقَادِرِعَكِيَّ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مْ بَلِّي وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١ إِنَّمَا آَمُرُهُ وَإِذَا آَرًا دَشَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ١ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ١

## بِسْ \_ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِي \_ مِ

وَٱلصَّفَّاتِ صَفًّا إِنَّ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا إِنَّ اللَّهِ يَكُرًا إِنَّ الَهَكُمْ لَوَحِدُ اللَّهِ مَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرِقِ إِنَّا زَبَّتَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ وَوَحِفْظًا مِّنَ كُلِّ شَيْطَن مَّارِدِ فَ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَدِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب ٥٤ حُورًا وَلَهُ مْ عَذَابٌ وَاصِبُ وَإِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ تَاقِبُ إِنَّا فَالْمَتَفْتِهِمْ أَهُمُّ أَشَدُّ خَلَقًا أَم مَّنْ خَلَقَنَاۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَّا زِبِ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ا وَإِذَا ذُكِرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسَتَسْخِرُونَ ١ وَقَالُواْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُ مُنْ بِينٌ فَ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَا لَمَبْعُوثُونَ ١ أَوَء ابَاؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ هَافِيَّا لَمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَكِيدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّ بُونَ ١ \* أَحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْ وَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعَبُدُونَ ١٠٠٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيرِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ مِ مَسْعُولُونَ ١٠



مَالَكُورُ لَا تَنَاصَرُونَ فَ بَلْهُمُ ٱلْيَوْمَمُ سَتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغَضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّكُوكُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُواْبَلِ لَّمْ تَكُونُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنَّ بَلْكُنْتُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا يَقُونَ ﴿ فَأَغُويَنَكُمْ إِنَّاكُنَّا غَوِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَهِ ذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بِٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّا اللَّهُ مُكَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسَتَكُبُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَيِّنَا لَتَارِكُوٓ أَءَ الِهَتِنَا لِشَاعِرِ مِجْنُونِ إِنَّ بَلْجَاءَ بِٱلْحُقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ كُمْ لَذَايِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنَّةُ وَتَعْمَلُونَ اللَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَأَوْلَيَهِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَأَوْلَيَهِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ فَوَكِهُ وَهُمِمُّكُرَمُونَ ١ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ عَلَى سُرُرِمُّتَقَبِلِينَ الله يُطافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينٍ فَي بَيْضَاءَ لَذَةِ لِلشَّارِبِينَ الله فيهاغُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ١٠ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ هُا كَأَنَّهُنَ بَيْضُ مَّكُنُونُ هَا فَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَاتِ لِي قَرِينُ ١٠

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَء ذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَء نَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ أَقَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ أَوْلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولِي وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ۞إِنَّ هَذَالَهُ وَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ۞ لِمِثْلِهَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ۞ أَذَلِكَ خَيْرٌ ثُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّوْمِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينِ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ وَ فَإِنَّهُ مُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ الْبُطُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَ عَلَيْهَا لَشَوْبَا مِّنْ حَمِيمِ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى ٓءَاثَرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ وَلْقَدْضَلِّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرينَ ﴿ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ۞



وَجَعَلْنَاذُرِيَّتَهُ وهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٠٠ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ وَ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ هُ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَلِا بْرَهِيمَ إِنْ جَآءَ رَبُّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ فَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ فَي أَيِفًكَاءَ الِهَةُ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللهُ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ فَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِ ٱلنُّجُومِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيتُ ﴿ فَاتَوْلُواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاعَ إِلَىٓ الْهَيْهِمْ فَقَالَ أَلَاتَأْ كُلُونَ ١٥ مَالَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ١٥ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبُا بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلْيَهِ يَزِفُونَ ﴿ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ و وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فَ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ وبُنْيَكَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْكَ الْأَسْفَلِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَلِّنَا هُو أُلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِمُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ أَنْ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله عَنَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيهِ إِن فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّغَى قَالَ يَكِبُنَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذَبَحُكَ فَٱنظُرْمَاذَاتَرَى ۚ قَالَ يَكَأَبَتِ ٱفْعَلَ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ فَوَنَّدَيْنَاهُ أَن يَاإِبْرَهِيمُ فَ قَدْصَدَّ قَتَ ٱلرُّءَ يَأَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ هَانَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلَاقُوا ٱلْمُبِينُ شَوْفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ شَوَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥ سَلَمُ عَلَيْ إِبْرَهِ يَمَ ٥ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نِبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٓ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَامُحْسِنٌ وَظَالِرُ لِنَفْسِهِ عَمْبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسِي وَهَارُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرِّنَهُمْ فَكَانُواْهُ مُ ٱلْعَلِينِ ﴿ وَءَاتَيْنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ الله وَتَرَكْنَاعَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَهَدُونَ شَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ شَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا تَتَقُونَ أَأَتَدْعُونَ بَعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ٱللَّهَ رَبِّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿



فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ مُلَمُحْضَرُونَ شَإِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ شَسَلَمُ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ اللَّهُ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ وِمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ الله عَجُوزَا فِي ٱلْعَابِرِينَ شَوْتُمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ شَوْإِلَّا الْآخَرِينَ فَوَإِنَّكُمْ لَتَمْرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّا لَيْلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ اللَّهُ الْحَقْمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ اللَّهِ فِي بَطْنِهِ عَإِلَّا يَوْمِ يْبَعَثُونَ ١٠ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيرُ ١٠ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقُطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِانَّةِ أَلْفٍ أَقْ يَزِيدُونَ ١٠ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعَنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١٠ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلْتَهِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ مَشْهِدُونَ فَأَلاّ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهمْ لَيَقُولُونَ فَوَلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞

مَالَكُمْ لِيَفَ تَحْكُمُونَ فَأَفَلَا تَذَكَّرُونَ فَأَمْلِكُمْ سُلَطَنٌ مُّبِينٌ وَ فَأْتُواْ بِكِتَبِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْعَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُ وَلَمُحْضَرُونَ ١٨ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمّا يَصِغُونَ ١ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ١ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ ١ مَآأَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَامِنَّآ إِلَّا لَهُ ومَقَاهُ مُمَّعَلُومٌ ١٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقَوُّنَ ١٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْلِيَقُولُونَ ﴿ لَوَ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُ وَالْبِحَ فَنَتَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُ مَ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠٥ أَفَبِعَذَ ابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٤ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُ مْحَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ المُولِعُ الْمِنْ الْمُ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ﴾ كَمْأَهْلَكْنَامِن فَبَله مِين فَرْنِ فَنَادُواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجُوٓاْ أَنجَآءَهُم مُّنذِرُ رُمِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلْذَاسَحِرُكَ ذَّابُ أَجَعَلَ ٱلْاَلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًّ إِنَّ هَلَا الشَّيْءَ عُجَابٌ ﴿ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَأَصْبِرُ واْ عَلَى ٓءَ الْهَتِكُمْ ۚ إِنَّ هَلَا الشَّتَى ُّهُ يُرَادُ ١ مَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَءُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنُ بَيْنِنَأَ بَلْهُ وَفِي شَكِّ مِن ذِكْرَى بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المَ عِندَهُمْ خَزَ إِن رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ فَالْيَرْتَقُواْفِي ٱلْأَسْبَبِ ٥ جُندُ مَّاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١٤٥ كَذَّبَتْ قَبَلَهُ مَ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْعَيْكَةِ أُوْلَيْهِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ٥ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُّ لَآءٍ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ٥ وَقَالُواْرَبَّنَا عَجِّل لِّنَاقِطَّنَا فَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١







وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَا ۚ ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٥ كِتَبُ أَنَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبَّرُوۤ أَءَايِنتِهِ وَلِيَّ تَذَكَّرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبِ ٥ وَوَهَبْنَالِدَاوُودَسُلَيْمَنَ فِعَمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الله عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِئَتُ ٱلْجِيَادُ فَفَالَ إِنِّيٓ أَحْبَبُتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَ اقِي ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عِجَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ عَقَالَ رَبِّ ٱغْفِرْلِي وَهَبَ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبُغِي لِأَحَدِمِّنْ بَعْدِيِّ إِنَّاكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْري بِأَمْرِهِ عَرْضَاءً حَيْثُ أَصَابَ ٥ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَذَا عَطَآؤُنًا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ٥ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطِنُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ١ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَلَذَا مُغَتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ ١

وَوَهَبْنَالُهُ وَأَهْلَهُ وَوِمِثَّلَهُ مِمَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَب الله وَحُذْبِيدِكَ ضِغْتَا فَأُضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ ١ وَٱذْكُرُ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصِرِ فَ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَة ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَإِنَّهُ وْعِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ هَ هَذَاذِكُرُ أُواِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَبُ ۞ مُتَّكِينَ فِهَايَدْعُونَ فِيهَابِفَاكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَابِ ١٠٠٥ \* وَعِندَهُ مَقَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَثْرًا كِن هَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ فَإِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ ومِن نَّفَادٍ ﴿ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّلغِينَ لَشَرَّمَابٍ وَ جَهَا مَرَيضًا فَوَاهَا فَي أَسَ ٱلْمِهَادُونَ هَاذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ فِي وَءَاخَرُمِن شَكَلِهِ وَأَزْوَجُ ٥ هَاذَا فَوْجُ مُقْتَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبَّا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ١



قَالُواْ رَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَاهَدَافَرِدُهُ عَذَابًاضِعْفَافِي ٱلنَّارِ ١

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْزَى رِجَالًا كُنَّانَعُ لُدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ أَتَّخَذْنَكُ مْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُ مُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِقَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ﴿ قُلْمُ هُوَنَبَوُّا لَ عَظِيرُ النَّا أَنتُرْعَنْهُ مُعْرضُونَ ١٥ مَاكَانَ لِيَمِنْ عِلْم بِٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَى اِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٤ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا الذِيرُ مُبِيثُ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَتْ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِينَ ١٠٠ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِينَ ﴿ قَالَ يَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكُبْرُتَ أَمْكُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٠٥ قَالَ أَنَا حَيْرُمِّنَهُ حَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِنطِينِ الله قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِي اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنظرين ١٤ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (اللهَ قَالَ فَبِعِزَّ تِكَ لَأُغْوِينَهُ مُ أَجْمَعِينَ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ الْأَمْلَانَ جَهَنَّرِمِنكَ وَمِسَّ بَيعَكَ مِنْهُمْ قَالَ فَٱلْحَقَ أَقُولُ الْأَمْلَانَ جَهَنَّرِمِنكَ وَمِمَّا أَنَا مِن ٱلْمُتَكِلِّفِينَ أَجْمَعِينَ هَ قُلْ مَا أَسْعَلُ هُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِن ٱلْمُتَكِلِّفِينَ أَجْمَعِينَ هَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ وَبَعْدَحِينٍ هَ إِنْ هُوَ إِلَّا لَا خُرُنُ الْحَيْنِ فَي وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ وَبَعْدَحِينٍ هَ إِنَّ هُو إِلَّا لَهُ مَنْ الْحَيْنِ اللّهِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعَلَمُ اللّهُ الْحَيْنِ اللّهُ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْمُنْ الْمُلْعُلِكُ الْمِيْنِ الْمُعْمَى الْحَيْنِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ ال

تَن يِلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ أَلَا لِللَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْحَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ عَأُوْلِيآ ءَ مَانَعُبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْهُوَ كَذِبٌ كَفَارٌ ﴿ لَّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ وهُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ كَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُورُ ٱلَّيْلَعَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُونُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ اللَّهِ مَسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ٥

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّجَعَلَمِنْهَا زَوْجَهَاوَأُنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَنْكِو ثَمَنِيَةَ أَزْوَجْ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ قَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ قِلِان تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَهُ وِزْرَأُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٥ \* وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَارَبَّهُ ومُنِيبًا إِلَيْهِ ثُرِّإِذَا خَوَّلُهُ ونِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّ عَن سَبِيلِهُ عِنُ لَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قِلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ المُّن هُوَقَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْل سَاجِدَا وَقَابِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِّهِ عُقَالُهَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعَلَّمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُولَقَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ ٥



قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصَالَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۚ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصَالَّهُ وديني فَأَعْبُدُ وأَمَا شِئْتُ مِين دُونِفِّهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِ مَيْوَمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا ذَلِكَ هُوَا لَخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ مِن فَوْقِهِ مَظٰلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَيَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَيَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُو ٱلطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرِيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّالَيْنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُ مُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلتَّارِ ١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْرَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَالْلَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ أَلَّهُ الْمُتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُوَّ يُغْرِجُ بِهِ وزَرْعَا هُخْتَلِفًا أَلُوانُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَّمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَىٰ فُورِمِّن رَّبِّهِ مِفَيِّلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَتَهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًامُّ تَشَلِبِهَا مَّتَانِيَ تَقَشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تُكَّرَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَآ أُوْمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادٍ ﴿ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ عُسُوءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنَّهُ وَكَمْسِبُونَ اللَّهُ مِن مَن مَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّأُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لُوكَانُواْ يَعَامُونِ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُ مِي يَتَذَكَّرُونَ ٥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَامُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّ تُونَ اللَّهُ إِنَّاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّقِيمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِّلْمُ مِنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ



\* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْجَآءَهُ وَأَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَ فِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ عَأُوْلَتِهِكَ هُمُٱلْمُتَّ قُونَ ١ لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِ مَّ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَغْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِةٍ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادِ ٥ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتُهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يْتُعِمَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرَّهَ لَهُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ عَ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهُ عَ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٥ قُلْ يَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيكُم ٥

الجُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ الزُّمَ

إِنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَن ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِ فِي وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل اللهُ اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسِحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَمُ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ اللَّهِ التَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُوَلُوْكَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَوَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُ ونَ فَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُ مَا اللَّهُم وَاللَّهُ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فَتَدَوْ الهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَاب يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ وَبَدَالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

وَبَدَالَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَدْقَالُهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ فَافَاصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُلَآءِ سَيُصِيبُهُ مُسَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ١ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُط ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله عَلَى الله عَمَادِي ٱلَّذِينِ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِ مِهِ لَا تَقْنَطُواْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ ال مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغَفِي رُالذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْل أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١٠٥ وَالتَّبِعُوٓ الْحَسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فَأَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسَرَقَ



عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ١

الجُزْءُ الرّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ الزُّمَـرِ

أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَلِنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ هَ بَلَىٰ قَدْجَاءَ تُكَءَاكِتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ هُوَمَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْعَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُ مُسْوَدَّةٌ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْمُتَكَّبِّينَ ﴿ وَيُنجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَ كُلِّ شَىْءِ وَكِيلٌ اللهُ لَهُ ومَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِكَايَاتِ ٱللَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَغَيْرُ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِتَ أَعْبُدُأَيُّهَا ٱلْجَهَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَل ٱللَّهَ فَأُعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويَّكُ مُ بِيَمِينِهُ عُسُبُحَنَّهُ وَتَعَكَّرَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُرُّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْتَ ءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ و و و فِيتَ كُلُ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ عَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَيُومِكُمْ هَذَاْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله المُعْلُواْ أَبُوابَ جَهَا مَرْخَالِدِينَ فِيهَا فَإِنْ مَنْوَى ٱلْمُتَكِبِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْ الرَّبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُ وهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُ مُ طِبْتُهُ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ بِيَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَيَعْمَ أُجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١

وَتَرَى ٱلْمَلَتِ حَةَ مَافِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ مُّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَقِيلَ ٱلْمَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞

## يَنْ فَرَقُونَا فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِي اللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل

#### بِسْ ــِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي ــِ

حمَّ أَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَالِمِ أَعَافِرُ ٱلذَّنْب وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوً إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ٥ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهُمَّتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَامَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُ مُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ مِنْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّخْمَةً وَعِلْمَا فَأُغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيرِ ﴾



رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِي ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَعِ ذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَوَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِ كُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفْرُونَ الْعَالُواْرَبَّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ إِلَىٰخُرُوجِ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ و كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَنُواْ فَأَلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْحَبِيرِ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَلتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْمِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَأُ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١٠ وَفَيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ فَي يَوْمَهُم بَرِزُونَّ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمِن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ١



ٱلْيَوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُمَ ٱلْيُوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَظِمِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ٥ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَاتَخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلْذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥ \* أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱللَّذِينَ كَانُواْمِن قَبِلِهِمَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بذُنُوبِهِ مْ وَمَاكَانَ لَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّا يِيهِ مِّرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقُويٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ عَايَتِنَا وَسُلَطُن مُّبِينِ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَلِحِرُّكَذَّابُ شَفَاكَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّمِنَ عِندِنَاقَالُواْ أَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَءَ امَّنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَ هُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينِ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلُمُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَإِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِرٌ لَا يُؤْمِنُ بيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّرْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ وَأَتَقَتُ لُونَ رَجُلًا أَن يَـ قُولَ رَجِّك ٱللَّهُ وَقَدُ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبَافَعَ لَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفُ كَذَّا ابُ هَا يَعْوَمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَآءَنَأَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأُرَىٰ وَمَآأَهَدِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيٓ ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ ١ وَيَنَقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ ثُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ وَمِنْ هَادِ ٢

وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّي مِّمَّا جَآءَكُم بِمِّيءً حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرَسُولًا حَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلَطَن أَتَنَهُمُّ كَبُرَمَقَتَا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّر جَبَّارِ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحَالَّعَ لِيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّهُ أَلْأَسْبَبَ اللَّهُ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُ وَكَندِبَأْ وَكَ ذَالِكَ نُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكِيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّافِي تَبَابِ۞وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَاقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَاقَوْمِ إِنَّ مَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَامَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُٱلْقَرَارِقَ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا اللَّهِ اللَّهِ مِثْلَهَا اللَّهِ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًامِّن ذَكَرِأُوۤ أَنْثَىٰ وَهُوَمُوۡمِنُ فَأُوۡلَيۡكِ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ٥



\* وَيَنقَوْمِ مَالِيَ أَدَّعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ الله عَوْنَنِي لِأَحْفُرُ بِٱللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ عَلَيْسَ لِي بِهِ عَلَيْسَ لِي بِهِ عَ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَظِّرِ اللَّهِ كَا حَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَيْنَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَكُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُولُ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ فَالنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا وَال فِرْعَوْنِ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ وَوَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَاوَا لِلَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوۤا إِنَّاكُمْ تَبَعَافَهَلَ أَنتُ مِمُّغَنُونَ عَنَّانصِيبًا مِّن ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ اللَّهُ مِنْ النَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينِ ٱسْتَكْبُرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْرَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّايَوْمَامِّرَ ٱلْعَذَابِ ١

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكِيْ قَالُواْفَٱدْعُوَّا وَمَادُعَاَّوا ٱلْكَلْفِينَ إِلَّا فِيضَلَالِ ٥ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ فَيَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُ مُ ٱللَّغَنَةُ وَلَهُ مَ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ ٱلْكِتَابِ ﴿ هُدَّى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِ ٱلْأَلْبَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنبُكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ وَ لَحَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِومِ فَهُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَّةٌ لَّارَبْ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْدَعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٤ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلْيَلِ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّشَى ءِ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ١ كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارَكِ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيرِ قُ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينِ فَ \* قُلْ إِنَّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينِ تَدْعُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّاجَآءَنِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُ مِين تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَّكُمْ تُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُمْ مِّن يُتَوَفَّى مِن قَبَلُ وَلِتَبَلُغُوٓا أَجَلَا مُّسَمِّي وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِهِ وَيُمِيثُ فَإِذَا فَضَى ٓ أَمْرَافَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايِكِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ شَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَب وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ ورُسُلَنَّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّكُسِلُ يُسْحَبُونَ شِفِ ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ مَ قِيلَ لَهُ مَ أَيْنَ مَاكُنتُهُ تُشْرِكُونَ إِن مُن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعَاْكَ ذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ١ ذَلِكُم بِمَاكُنْتُهُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمُ تَمْرَحُونَ ١٥٥ أَدْخُلُواْ أَبُوابَجَهَ نَمْ خَلِدِينَ فِيعَ أَفِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِبِّدِينَ ۞ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوَفَّيَ نَاكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ فُومَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أُمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُواْمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُون فَ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَافَاتًى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّا كَانُواْيكُسِبُونَ الله فَكُمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِ مِمَّاكَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّ ابِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَ فَرَنَابِمَا كُنَّابِهِ ع مُشْرِكِينَ ١٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّاتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ١



# لَيْنَ لِكُونَ النَّهِ اللَّهِ الللَّمِي اللَّلَّمِ اللَّهِ ال

#### بِنْ ﴿ اللَّهِ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي ﴿

حمّ ۞ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ و قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْ لَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٥ وَقَالُواْ قُلُو بُنَا فِي أَكِنَّةِ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي عَانَا نِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِدُ اللهُ وَحِدُ اللهُ وَحِدُ فَأَسْتَقِيمُوٓ إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهٌ وَوَيۡلٌ لِلمُشۡرِكِينَ وَٱللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَيفِرُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُغَيْرُمَمْنُونِ ﴿ \* قُلْ أَبَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِن فَوْقِهَا وَبَكَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّ آبِلينِ ۞ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهَا قَالْتَاۤ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١

فَقَضَىهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَأَ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَابِيحَ وَحِفْظَأْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَلِعِقَةً مِّثْلَ صَلِعِقَةِ عَادِوَتُمُودَ ﴿ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْ وَمِنْ خَلْفِهِ مَ إِلَّا تَغَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوالْوَشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَ عِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ فَ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْمَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِتَنَا يَجْحَدُونَ الله المُعَلَيْهِ مِن مِكَاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِجَسَاتِ لِنُذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَيُّ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ إِن وَأَمَّا أَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْحَمَاعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَجَيِّينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَامَاجَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١



وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمِ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَوَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُوْسَمْعُكُوْ وَلَا أَبْصَدُكُوْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَتُهُ أَنَّ أَلَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَزْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخُنِيدِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُمَثُوكِي لَّهُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَرَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَّمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِمِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسَمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُو تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّكُمُ أَسُوا ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰ إِلَّكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّالُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ بِحَايَاتِنَا يَجْحَدُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُ مْ تُوعَدُونَ ﴿ نَحْنُ أَوْلِيٓا قُرْكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ أَنُولًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمِ أَوْمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيَّعَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبِيْنَهُ وعَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيهُ ﴿ وَمَا يُلَقَّ لِهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ لَهَآ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَوَمِنْ عَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَحَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِن ٱسۡ يَكۡ بَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وِبِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايشَعَمُونَ ١٠٠٠



وَمِنْ عَايَتِهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَاۤ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَالَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡقَ ۚ إِنَّهُ مِكَلِّكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓ ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَآ أَفَهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُا مُرَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ وبِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ وَلَكِتَابٌ عَنِيزُ اللَّهُ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلْفِةً عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدِ اللهِ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُٰ لِمِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمٍ ا وَ وَلَوْجَعَلَنَّهُ قُرْءَ انَّا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَمُواللَّذُاللَّاللَّهُ وَاللَّاللَّالَالِمُ اللَّالَّالَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَالَّالَّالَالِمُولُولُولُول ءَ أَعْجَمِيٌ وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءُ وُالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَ انِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهُ وَلُولَاكِلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَي مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ قَيْ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظَلَّو لِلْعَبِيدِ ١



\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةُ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْءَاذَتَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُ مِين مَّحِيصِ ١ لَّا يَشْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطُ ١ وَلَهِنَ أَذَقُنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسْنَى فَلَنُنِّ بَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِينَ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَرِيضٍ اللهِ عَنْ مَا إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَ فَرْتُم بِهِ عَنْ اللَّهِ ثُمَّ كَ فَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَفِ شِقَاقٍ بَعِيدِ اللهِ سَنْرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ مُرحَتَّىٰ يَتَبَيَّرَ لَهُ مُ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُ أَلَا إِنَّهُ وِيكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيظً ١

### شِيُورَةُ الشِّوْرِيُ بنسب والله الرَّحْيَز الرَّحِي حمَّ في عَسَقَ أَي كَذَالِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَالِيُ ٱلْعَظِيمُ الْ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطِّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَأُولِيآ ءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ و و كَذَالِكَ أَوْ حَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَ بِيَّالِيُّنذِ رَأْمَّ ٱلْقُري وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَيُوْمَ الْجُمْعِ لَارَبْ فِيهُ فَرِينٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُ مِ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُمَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَالَهُ مِينَ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ هَا أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ٥ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُو ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبِ ٥



فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُم أَزُواجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَجَايَذُ رَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَكُمِثْلِهِ عَنَيْ الْمُوفَى ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ وَمَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وِبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ \* شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَاوَضَىٰ بِهِ عَنُو كَاوَٱلَّذِي أَوْحَيْنَ ٓ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهِ عَإِبْرَهِ بِمَ وَمُوسَى وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبَىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهُدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّفُوُّا إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُولْ ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِيِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهَ فَلِذَلِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتً وَلَاتَتَّبِعَ أَهُوآءَ هُمَّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاٱسْتُجِيبَ لَهُوحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَرَبِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتُ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ۞ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَاَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوَيُ ٱلْعَزِينُ اللهُ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُ وِفي حَرْيَةً وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوْتِهِ عِنْهَا وَمَالُهُ وِفِ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيب أَمْ لَهُمْ شُرَكَوْا شَرَعُواْ لَهُم مِن الدِّبن مَالَوْيَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمَّ أَ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الصَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِّ لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرِبِّهِ مَّ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ١

ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَامَاتِهُ عَإِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَن ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ وَلَوْ بَسَطُ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عِلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّايَشَاءُ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ عَجَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَظُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوٱلْوَكُ ٱلْحِيدُ



الله ومِنْ عَايِدِهِ عِنْ أَنْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَّ فِيهِمَا مِن دَاتِّةٍ

وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِينُ ﴿ وَمَآأَصَبَاكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبَمَا

كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَاۤ أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ

فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُ مِين دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتُّ

قُل لَّا أَسْعَلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيِّ وَمَن يَقْتَرِفَ

حَسَنَةً نَرْدَلَهُ وِفِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ شَأَمْ يَقُولُونَ

ٱفۡتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَخۡتِهْ عَلَى قَلْبِكَ ۗ وَيَمۡحُ ٱللَّهُ

وَمِنْءَ اِينِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَمِ ﴿ إِن يَشَأْيُسْكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهِ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِـ كُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ الله الله المساكم الكلم يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِنَامَالَهُ مِن قِحِيصِ فَهَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونِ كَبَّتِهِ ٱلْإِثْرِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُو لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالنَّانِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ١ وَجَزَوْالسَيِّعَةِ سَيِّعَةُ مِثْلُهَّا هُنَعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَظُلْمِهِ عَفَاقُولَتِهِ فَمَاعَلَتِهِ مِن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقَّ أُوْلَيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ وَلَمَن صَبَرُ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ وَمَن يُضِيل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن وَلِيّ مِنْ بَعَدِ مِّ وَتَرى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيل ١

وَتَرَنَّهُ مْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ فَ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أَوْلِيَاةً يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ وَمِن سَبِيل اللَّهُ السَّجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لّا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لّا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِذِ وَمَالَكُ مِين نَّكِيرِ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبْهُ مُ سَيِّئَةٌ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَنَ كَفُورٌ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّا اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّا ا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ فَأُوْيُرَوِّجُهُ مِذُ كُرَانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠٠ وَمَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآي جِحَابِ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَايَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ١



الجُزْءُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّخْرُفِ

حمّ ﴿ وَالْحِتْبِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا لَعَلَى الْمُبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ وَ الْمُ الْحِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلَى حَدِيمُ وَ الْمُونِ ﴿ وَإِنَّهُ وَ فِي الْمُرْفِيلَ الْمُونِيلَ الْمُونِيلَ الْمُؤْرِبُ عَنصُهُ الدِّكْرَصَفَحًا لَعَلَى حَدِيمُ وَ الْمَنْ الْمِنْ الْمَالَمَا مِن نَبِي فِي الْمَالَمُ اللَّهُ وَمَا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُو أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي الْمَا وَمَنَى مَنَا اللَّهُ وَمَا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُو أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي الْمُؤَوِّلِينَ الْمُؤَوِّلِينَ الْمُؤَوِّلِينَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللّه

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْتَرْنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَاوَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَاتَرْكُونَ اللَّهِ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى ظُهُورِهِ ع ثُرَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ ومُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَالِبُونَ إِنَّ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجْزَعًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١ أَمِ التَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ وَمُسُودًا وَهُوَكَ ظِيرٌ ﴿ أُوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَامَّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ مَسَدُكُمَّتِ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ إِن وَقَالُواْلُو شَاءَ ٱلرِّحْمَانُ مَاعَبَدُنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَبًامِّن قَبْلِهِ وَفَهُم بِهِ عَمُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ قَالُوٓ أَإِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرهِم مُّهْمَدُونَ ١٠٠٠



وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَآءَ ابَآءَ نَاعَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَ اثْرِهِم مُّقْتَدُونَ ١ \* قَالَ أُولُوجِئُنُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُّ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ۞فَٱنتَقَمْنَامِنُهُمَّ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وسَيَهْدِين ٥ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ الْعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعَتْ هَلَوْلاً وَوَءَابآءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحُقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١٠ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْهَاذَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِمِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَ ابَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُورَفَعْنَابَعْضَهُ مِ فَوَقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيّتَخِذَ بَعْضُهُم بَغْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلُولَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِوْنَ إِنَّ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّامَتَ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُو ٱلْأَخِرَةُ عِندَرَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْر ٱلرَّحْمَن نُقيِّضْ لَهُ وسَيَطَلنَا فَهُوَلُهُ وَقَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَن ٱلسَّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مِثُهَ تَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَامَتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهْدِي ٱلْعُمْرَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ فَ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِمُّن تَقِمُونَ ١٠ أَوْنُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِ مِمُّقْتَدِرُونَ ١٠ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ وَلَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ٥ وَسْعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَن ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ٥ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ عَايَدِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ عَفَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبّ ٱلْعَالِمِينَ إِنَ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايلِتِنَآ إِذَا هُريِّنْهَا يَضْحَكُونَ ١

٠٠

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُمِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُ مْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا ۚ خَيْرُ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ ينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ١٠٠ فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَنِيكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَأَلْسَتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ فَلَمَّاءَ اسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينِ نَ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُوتُمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓ ا ءَأَ لِهَ تُنَاخَيْرُ أَمْ هُوَّمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلْهُمْ قَوْمُّ خَصِمُونَ ﴿ إِنْهُوَ إلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَةِ يلَ ١ وَلُوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَتِهَكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١

وَإِنَّهُ وَلِعَلْمٌ لِّلْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَاوَٱتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيرٌ ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِنَّ إِنَّهُ ولَكُوْ عَدُقٌ مُّبِينٌ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّئَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُم بِٱلْحِكَمَةِ وَلِأُبِينَ لَكُمْ بِعُضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ انَّ اللَّهَ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ الْ فَاكْتَكُفُ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوْيَ لُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ٥ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَاءُ يُوْمَيذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُوا لَيْوَمَ وَلَا أَنتُمْ تَعَزَنُونَ ١٠ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ إِنَّ الْدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ١ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُواَبِ وَفِيهَا مَاتَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُرُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٤ كُرُ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١

الجُزْءُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّخْرُفِ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهَنَّمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٥ وَمَاظَلَمْنَهُ مُ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَنَادَوْ أَيْمَلِكُ لِيقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُونَ ۞ لَقَدَ جِئْنَكُمْ بِٱلْحُقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ أَمْرَا مُوَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ فَي أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِ مْ يَكْتُبُونَ ٥ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَالْخَاكِيمُ ٱلْعَلِيمُ فَي وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِأَلْحُقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَيْرَبِ إِنَّ هَلَوُلَآ ۚ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ١





وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرِيِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ ١ فَدَعَارَبُّهُ وَأَنَّ هَلَوُلُاءَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغَرَقُونَ الْكَاكُمُ تَرَكُّواْمِن جَنَّتِ وَعُيُونِ فَ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمِ فَ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٥ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًاءَ اخَرِينَ ١ هُمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِين عَصْمِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَّامِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَّ ٱلْآيَتِ مَافِيهِ بَلَوًّا مُّبِيرِ ﴾ إِنَّ هَلَوُلَاءَ لَيَقُولُونَ فَي إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ بِمُنشَرِينَ فَي فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَآإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَأَتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَأَهُمْ خَيْرًا مُ قَوْمُرُتُبِّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُولُ مُجْرِمِينَ ، وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِينَ اللهُ مَاخَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْامُونَ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَشِمِ ٥ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ٥ كَعْلَى ٱلْحَمِيمِ وَ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللهُ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ وَقُ إِنَّاكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَلذَا مَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتَرُونَ الله يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْ تَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ اللهِ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ فَي يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ عَامِنِينَ فَلَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِيُّ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٥ فَضَلَامِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْبَقِبَ إِنَّهُم مُّرَّتَقِبُونَ ۞ ١

#### بِنْ \_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّهُ مَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_ِ

حمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَّةٍ عَايَتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِحِ ءَايَكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ فَي تِلْكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَ اينتِهِ مِنْ وَمِنُونَ ٥ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمِ ١ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتَكِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُمْتَكَبِرًا كَأَنْ لَدِّيسَ مَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ٥ مِّن وَرَآيِهِ مْجَهَنَّهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْشَيَّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ هَذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ ١ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَكُمُ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وِنَ ١٥ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَامِنَهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ أَخْ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنيَ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّا بُوَّةَ وَرَزَقَنا هُمِقِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٥ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْأَمْرَ اللَّهُمْ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَافُونَ اللُّهُ مُحَكِّنُكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّرَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٓاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله هَاذَابَصَآيِرُ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينِ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ١٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْاَمُونَ ١

أَفَرَةَ يْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وهُولهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عَلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَعَشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ ١٥ وَقَالُواْمَاهِي إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا فَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدِّهْرُ وَمَالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا تُتَّكِّي عَلَيْهِمْ عَالِيْنُنَابِيَنْتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ الْمُتُواْبِ اَبَابَابَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ قُل ٱللَّهُ يُحْدِيكُمْ ثُرَّيُمِيتُكُمْ ثُرَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُوَمَعِ ذِيَخْمَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَتَرَىٰ كُلِّ أُمَّةِ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٓ إِلَى كِتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنتُم تَعْمَلُونَ ١ هَا لَكَ بُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَاذَ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُهِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْفَكَمْ تَكُنَّ عَلَيْتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١ وَبَدَالَهُ مِّ سَيِّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهْ زِءُونَ وَوَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَدُ مُ كَمَا نَسِيةُ لِقَاءً يَوْمِكُمُ هَذَا وَمَأْ وَكُورُ النَّالُ وَمَالَكُمُ مِّنَ نَصِرِينَ فَ ذَلِكُم بِأَنْكُو الْتَّخَذُ ثُرُ ءَايَتِ اللَّهِ هُرُولًا وَمَالَكُمُ مِن نَظِيرِينَ فَ ذَلِكُم بِأَنْكُو التَّخَذُ ثُرُ ءَايَتِ اللَّهِ هُرُولًا وَمَالَكُمُ مِن نَظِيرِينَ فَ ذَلِكُم بِأَنْكُو التَّخَذُ ثُرُ ءَايَتِ اللَّهِ هُرُولًا وَمَالَكُمُ مِن نَظِيرِينَ اللَّهُ مُؤلِكُمُ اللَّهُ وَمَالَكُمُ مِن اللَّهُ مُؤلِكُمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ مِن السَّمَوتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ وَلَهُ الْكَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَى فَلِلَّهِ السَّمَوتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَى وَلَهُ السَّمَوتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ فَى وَلَهُ الْمَالَعُونَ وَلُهُ الْمَالَعُ وَلَا اللّهُ مُوالِي وَالْمَالُولُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ فَى السَّمَونِ وَالْمَالُولُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ فَالْعَرْيِزُ الْحُكِيمُ فَى السَّمَوتِ وَالْمَالُولُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ فَي السَّمَونِ وَالْمَالُولُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ فَي السَّمَونِ وَالْمَالُولُ وَالْعَرِيزُ الْمُعَلِيمُ الْمَالُولُ وَلَهُ الْمَالُولُ وَالْعَرْمِينَ الْمُرْفِقِ وَلِيمُ الْمُعَلِّي الْعَالَمُ وَالْعَرِيزُ اللّهُ وَلَولُولُ الْمُعَلِيمُ الْمُولِ وَلَا اللّهُ الْمُعُولُ وَالْعَرْمِيرُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُولُ وَالْعَالَمُ الْمُعُولُ الْمُعْرِيلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعَالَقُولُ الْمُعْرِيلُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرِيلُ اللّهُ الْمُعْرِيلُ اللْمُعُلِقُ الْمُعْرِيلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِيلُ اللْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعْرِيلُ الْمُؤْمِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِيلُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْمِيلُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِيلُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْم

## المنورة الخفاف

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ التَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِمُّسَمَّ وَالَّذِينَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِمُّسَمَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّهُ الْمَا عُقِ وَأَجَلِمُّسَمَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّهُ الْمَا عَنْ مُعَاتَدُعُونَ مِن اللَّهُ وَالْمَعْرَفُونَ مِن اللَّهُ وَالْمَعْرَفُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الللللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنَ الللْمُلْمُ الللْمُؤْمِنَ الللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللللْمُ اللللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ الللْمُؤْمُ اللللْم



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمَّ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَالَى عَلَيْهِمْ وَالِكُنَّا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وِاللَّحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ هَذَا سِحْرُّمُّبِينُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكَ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا مُواَعَلَمُ مِمَا تُفِيضُونَ فِيةً كُفَّى بِهِ عِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوا لَغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعَامِّنَ ٱلرُّسُل وَمَآأَدرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُو إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَآأَنَا اللَّهُ عَلَ إِلَّا إِلَّا نَذِيرٌ مُّنِينٌ ١ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي إِسْرَوْ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ وَفَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُو إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْبِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيثُونَ وَمِن قَبْلِهِ وَكِتَابُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَكُ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَامَواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَتُنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَاخَوۡفُ عَلَيْهِمۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُونَ ١ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءٌ بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ٢

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وكُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ وَوَفِصَلْهُ وِثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ ووَبِلَغَ أُرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرِنِعْ مَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ وَعَلَى وَلِدَيٌّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَصْلِح لِي فِي ذُرِّيَّتِيٌّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجِنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ شَوَّالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْخَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَدَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِينَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَلِيرِينَ ٥ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوفِيَّهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ا وَيُوَمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُرَطِّيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَفْسُ قُونَ ١



\* وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ مِا لَأَحْقَافِ وَقَدْخَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَأَلَّا تَعَبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ قَالُوٓ أُجَعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِهَ تِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُعِن دَ ٱللَّهِ وَأُبُلِّغُكُمْ مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِيَّ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَالُونَ اللَّهُ فَالْمَّا رَأْوَهُ عَارِضًا مُّسْتَقَبِلَ أَوْدِيتهم قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْهُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُ مِبِهِ وَيِحُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَلَالِكَ نَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ وَلَقَدْمَكَّنَّهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعَا وَأَبْصَرًا وَأَفِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا آَبْصَرُهُمْ وَلَا آَفِدَتُهُ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْسَتَهْزِءُ ونَ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِكِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ مُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٨

وَإِذْ صَرَفْنَ آ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوآ فَلَمَّاقُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله وَالله وَالله وَمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ الله مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحُقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ الله وعَامِنُواْ بِهِ عَنْ الله وعَامِنُواْ بِهِ عَنْ فِرْ لَكُ مِنْ الله وعَامِنُواْ بِهِ عَنْ فِرْ لَكُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ وِمِن دُونِهِ وَأَوْلِيَاءُ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَلَ بَلَيَّ إِنَّهُ وعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحُقِّ قَالُواْ بَكِي وَرَبِّنَأْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَأُولُواْ ٱلْعَزْمِمِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلِلَّهُ مُ كَأَنَّهُ مُ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَكَنُّ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِ قُونَ

### بِسْ وِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِي

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَٱلْحَقُّمِن رِّيِّهِ مْكَفِّرَعَنْهُ مْرَسِيَّ اتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْٱتَّبَعُواْٱلْحَقَّ مِن رَّبِهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ شَافَهُمْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَصَرْبَ ٱلرَّقَابِحَتَّى إِذَآ أَتَّخَنَّتُمُوهُمْ فَشُدُّ وَالْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارِهِمْأَذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَلْتَهُ لَا تَتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بِعَضَهُمْ بِبَعْضُ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ سَبَهْ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ وَيُدْخِلُهُ مُ ٱلْجَنَّةَ عَزَفَهَا لَهُمْ أَيْمًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنصُرُ وِا ٱللَّهَ يَنصُرُ كُرُ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ حَكِرهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ٥ \* أَفَارُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كِيفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ دَمِّرُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا الْ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْ مِنْ لَامَوْلَى لَهُمْ ١



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّا رُمَثُوكِي لَّهُمْ ١٥ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَلَهُمْ ١ أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّيِهِ عَكَنَ زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَ آءَهُم ﴿ مَثَلُ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ ثِين مَّاءِ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَا رُقِين لَّبَنِ لِمِّ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَوَأَنْهَا رُقِنْ خَمْرِلَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُقِينَ عَسَلِمٌ صَغَّى وَلَهُمْ فِيهَامِنُ كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِ مُّمَلَكُمُنَ هُوَخَلِادٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ فَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْمِنْ عِندِكَ قَالُواْلِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ الفَأَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤاْأَهُولَءَهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡلْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَى هُمْ تَقُونَهُمْ فَهُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَ أَفَانِّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ نِكْرَبِهُمْ اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولَكُمْ ١

وَيَـقُولُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزلَتَ سُورَةٌ مُّحْكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله عَنْ وَقُولٌ مَّعْ رُوفٌ فَإِذَاعَ زَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ شَ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُولْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللَّالِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصِرَهُمْ شَأَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَآ ﷺ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَ رهِم مِّنْ بَغْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ١٥٠ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينِ كَرَهُواْ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ يُضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ فِي ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسُخَطُ ٱللَّهَ وَكُرِهُواْ رِضُوانَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ اللَّهُ مُ الْمُحَسِبَ ٱلنَّدِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَاهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ 100 mg 10

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَآ قُوُّا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْكَا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمُ الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا قُواْ وَهُمْ كُفَّا رُفَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١٠ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ إِنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهَوٌ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَايَسْعَلْكُمُ أَمْوَلَكُمْ شَإِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ﴿ هَا أَنتُمْ هَا أَنتُمْ هَا قُولًا وَ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُعَن نَّفْسِهِ ٥ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِهُ ۗ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ شُكَّلَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم ١

# شُوْرَةُ الْفَتِيْحُ بنْ \_\_\_\_\_ أَلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي إِنَّا فَتَحْنَالُكَ فَتْحًامُّبِينًا لَ لِيِّغْفِرِلُكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأُخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ وَعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطُا مُّسْتَقِيمًا ١ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ إِلِيمَنَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكُفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمَّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّالِّينَ بِٱللَّهِ ظُرِيِّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِتَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ

ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا فَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا فَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا فَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا فَ مُعَنِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فَ إِنَّا اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا فَ مُعَنَّا اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا فَ مُعَنَّا اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَ مُعَنِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فَي اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا فَي مَا مَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا فَي مَا مُعَنَّا اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا فَي مَا مُعَنَّا اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا فَي مُعَنِيدًا وَمُعَنِيدًا وَمُعَنْفُوا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُونَا وَمُعَنِيدًا وَمُعَنِيدًا وَمُعَنِيدًا وَمُعَنِيدًا وَمُعَنِيدًا وَمُعَنْ الْعَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعِلِيلُولِ اللَّهُ عَلَيْكُونَا وَالْمُعِلَّا فَالْمُعِلَّ عَلَيْكُونَا وَالْمُعِلِيلِهُ وَالْمُعِلِيلُونَا وَالْمُعَلِيلِ وَالْمُعِلِيلُونَا وَالْمُعَلِّيلُونَا وَالْمُعِلَّا وَالْمُعَالِيلُونَا وَالْمُعِلَّى اللْمُعَلِيلُونَا وَالْمُعَلِيلُونَا وَالْمُعِلَّا وَالْمُعِلِيلُونَا وَالْمُعِلِيلِهُ وَالْمُعِلَّالِهُ والْمُعِلِيلُونَا وَالْمُعِلِيلُونَا وَالْمُعِلِيلُونَا وَالْمُعَالِيلُونَا وَالْمُعِلِيلُونَا وَالْمُعِلِيلُونَا وَالْمُعِلِيلُ

وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّلَهُمْ جَهَنَّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ

وَتُعُزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُورَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينِ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَـدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مُ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَفْسِ مُ مُومَنَ أُوفَى بِمَاعَهَدَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًاعَظِيمَا السَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَآ أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسۡتَغۡفِرۡلَنَاۡيَقُولُونَ بِأَلۡسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمُ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَّن يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَن تُوظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رِّحِيمًا ١٠ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاذَرُونَانَتَّبِعْ كُرِّيرُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُو قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلٌ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا أَبَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

3:41

قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَتِلُونَهُمْ أَوْيُسُ لِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبَلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَريضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَ مَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَّقَدْرَضِي ٱللَّهُ عَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ مَ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتْبَهُمْ فَتْحَاقَ يِبَالْ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمَا ﴿ وَعَدَدُو ٱللَّهُ مَغَانِعَكَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَوَكُفَّ أَيْدِي ٱلتَّاسِعَنكُمْ وَلِتكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٥ وَلُوْقَلْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ ٱلْأَدْبَكِرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانَصِيرًا ۞سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةُ مِنْ بَعْدِأَنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ وَكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبَلْغَ مَحِلَّهُۥ وَلَوْلَارِجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّؤْمِنَاتُ لِّمْ تَعْلَمُوهُمُ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِعِلْمِ لِيُنْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ لُوْتَزَيَّ لُواْلَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاجًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مُكَالِمَةَ ٱلتَّقُويٰ وَكَانُوٓ ٱلْحَقِّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدْصَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَابِٱلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعُلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَاقَرِيبًا ١ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وِبَّالْهُ دَىٰ وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

5

مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا وَعَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ يَيْنَهُمُّ تَرَنهُ مُرُكِّعَاسُجَدَا يَبْتَعُونَ فَضَمَلَا مِن اللَّهِ وَرِضُوا نَاسِيمَا هُمُ قَى وَجُوهِ هِ مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُ مِن اللَّهِ وَرِضُوا نَاسِيمَا هُمُ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُ مِن اللَّهُ وَرَبَةً وَمَثَلُهُ مِن اللَّهُ وَمَثَلُهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ وَالسَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّرُ رَاع لِيغِيظَ بِهِ مُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّرُ رَاع لِيغِيظَ بِهِ مُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### ٤

## بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي ﴿

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بِيَنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ أَلَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ أَلَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَوْأَنَّهُمْ مَسَبَرُواْ حَتَّى تَخَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَ فُورٌ رَّحِيرٌ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنجَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِفَتَبَيَّ نُوۤ أَنَ تُصِيبُواْ قَوْمًا إِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَٱعۡلَمُواْأَنَّ فِيكُورَسُولَ ٱللَّهَ لَوَيُطِيعُكُو فِيكِيرِيِّنَ ٱلْأَمۡرِلَعَنِ تُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُوا ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وفِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيَّكُو ٱلْكُفْرَوَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُوُ ٱلرَّاشِدُونَ ٥ فَضَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٓ أَمْر ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبِيْنَ أَخَوِيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ ٢٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُو نُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِن نِسَاءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنِّ وَلَا تَأْمِزُ وَأَ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُ وَالْ إِلَّا لَأَ لَقَابٌ بِنْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَٱلْإِيمَنَ وَمَن لَّمْ يَتُبَ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١



يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُ وَلَا يَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُ كُمْ بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُهُ شُعُوبَا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ خَبِيرٌ ١٠٠ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ السَّامَنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُم وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَكُومِنَ أَعْمَلِكُوشَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُولْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ١ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ ٱللَّهُ يَـمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَنْكُمْ لِلْإِيمَن إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

# ١ هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّح قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ إِنَّ الْمَجِيدِ الْأَعَالَ عَجَبُواْ أَن جَآءَ هُم مُّنذِ رُّمِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَاشَى مُ عَجِيبٌ أَءَ ذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًّا ذَالِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللهُ قَدْعَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِتَابُ حَفِيظُ ٤ بَلَكَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّاجَآءَ هُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِي أَمْرِمّرِيجٍ ٥ أَفَارٌ يَنظُرُ وَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنْهَا وَزَيَّتُهَا وَمَالَهَامِن فُرُوجٍ ٥ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَافِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْاتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُنيب ٥ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ مُّبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ فَوَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَّهَاطَلْعٌ نَضِيدٌ فَرِزْقًا لِّلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَابِهِ عِبَلْدَةً مَّيْتَأَكَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَتُمُودُ إِنَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطِ ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَّعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ اللَّهُ اللَّالِيلِيلِيلِيلِّ اللَّهُ اللّ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ ۗ وَكَعَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنْ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدُ ١ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ ١ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحُقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدُ ﴿ لَا لَا عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا كُنتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنَ هَاذَا فَكَشَفَنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ عَدِيدٌ <u>۞ۅٙقَالَ قَرِينُهُ وهَاذَامَالَدَىَّ عَتِيدٌ ۞ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ</u> عَنِيدِ ٥ مَّنَّاعِ لِلْحَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ ١٥ اللَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٥ \* قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَا بَعِيدِ فَ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ هَامُا يُرَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّهُ هَلِ آمْتَكَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزيدِ ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَبِعِيدٍ ﴿ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ اللهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْمِذَالِكَ يَوْمُرْٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿



وَكُوْ أَهْلَكُ نَاقَبَلَهُ مِين قَرْنِ هُوْ أَشَدُّ مِنْهُ مِ بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَدِهَلُ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَقُلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَشَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ١ فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبَرَ ٱلسُّجُودِ فَ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَريبِ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحُقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللَّهِ إِنَّا نَحْنُ نُحْي، وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ فَي يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعَأَ ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ كَانَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارِّ فَذَكِّر بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٥ ١ بِسْمِ إِللَّهِ ٱلدَّحْمَانِ ٱلدَّحِيكِ وَٱلدَّريَاتِ ذَرْوَا إِنْ فَٱلْحِيلَتِ وِقْرًا أَنْ فَٱلْجَريَاتِ يُسْرًا عَ

فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمِّرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَقِعٌ ٥

الجُزْءُ السّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِٱلْخُبُكِ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفِ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرِّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سِاهُونَ ۞ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيفُتَنُونَ ﴿ ذُوقُواْ فِتَنَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُهُونِ الله عَلَيْ مَاءَ اللَّهُ مُرَبُّهُ وَ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُحْسِنِينَ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْتَلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٥ وَإِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِيَ أَنفُسِكُمُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ولَحَقُّ مِّشَلَمَا أَتَّكُمْ تَنطِقُونَ ١ هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِنْ دَخَلُواْعَلَيْهِ فَقَالُواْسَلَمَ قَالَ سَلَكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ فَفَاغَ إِلَى أَهْلِهِ عِجْلَ سَمِينِ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَقَبَكَتِ ٱمْرَأَتُهُ وفي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمُ ا الله الله الله عَالَ رَبُّكِّ إِنَّهُ وهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ



\* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهُا ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالُوٓ ا إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَيَ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بِيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ٥ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَن مُّبِينِ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ } وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ مَعَنُونٌ ﴿ فَأَخَذَنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ وَهُومُلِيمُ فَ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَاتَذَرُمِن شَيْءِ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللهَ فَعَتَوَاْ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَيَامَ السَّتَطَاعُواْمِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْمُنتَصِرِينَ ٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمًا فَلْسِقِينَ فَ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِو إِنَّا لَمُوسِعُونَ فَوَ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ١٠٥ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١ فَفِرُّ وَأَ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينُ ٥ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَا خَرُّ إِنِّي لَكُو مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّنِّينٌ ١

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِين رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُ أَوْمَجَنُونٌ بِمَلُومٍ ٥ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَاخَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيَعَبُدُونِ ٥ مَا أُرِيدُمِنْهُمِمِّن رِّزْقِ وَمَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ا فَوَيْنُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ا ١ بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلطُّورِ ١٥ وَكِتَبِمَّسُطُورِ ١٥ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ١٥ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ﴾ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ قِعُ ﴾ مَّالَهُ ومِن دَافِعِ ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ١٥ وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا ١٥ فَوَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّ وَعَّالَ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ٥

أَفَسِحُرُّهَاذَا أَمُّ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونِ ۞ أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓاْ أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآهُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَكِهِينَ بِمَآءَ اتَّاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُ مِرَبُّهُ مُ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَّ صَفُوفَةً وَزَوَّ جَنَهُم بِحُورِعِينِ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتَنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءُكُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ١٠٠ وَأَمْدَدْنَهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَخْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١٠٠ يَتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغَوُ فِيهَا وَلَا تَأْثِيثُ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُ مُ لُؤُلُو مُتَكُنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالُوٓ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ عَلَيْنَا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ١ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرُنِّتَرَبَّصُ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّهُ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَرَبِّصِينَ



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَادُمُهُم بِهَاذَأَأَهُمُ مُوقَوْمٌ طَاغُونَ ١٠ أُمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ ﷺ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ المُ أَمْخُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ءٍ أَمْرهُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١٠ أَمْحَكَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ۞ أَمْعِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيْطِرُونَ اللهُ أَمْلَهُمْ سُلَّهُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُ هُم بِسُلْطَنِ مُّبِينِ اللهُ أَلْمَانُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ اللهُ مُسْتَمِعُ هُم بِسُلْطَن مُّبِينِ اللهُ أَلْمَانُ أَلْمَانُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ اللهُ أَمْرَتَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّنْقَلُونَ ﴿ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١ أُمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْهُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْ أَكِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَايَقُولُواْسَحَابٌ مِّرَكُومٌ فَافَدَرَهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُ وُٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ فَيَوْمَ لَا يُغْنى عَنْهُ وَكَيْدُهُ وْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَامَوْا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَحْتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ ٱلنَّجُومِ ١ سُورَةُ النَّجَيْنَ

#### بِسْ وَٱللَّهِ ٱلرِّحَيْنِ ٱلرَّحِيدِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ٥ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ٥ وَمَا يَطِقُعَنِ ٱلْهَوَيِّ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى اللهِ عَلَمَهُ وشَدِيدُ ٱلْقُوى ٥ ذُومِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ ٥ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٥ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٥ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَا أَوْحَى ٥ مَاكَذَبَٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ شَأَفَتُمُرُونِهُ مَاكِدَ مَارَأَىٰ شَاوَلَا مُعَلَىٰ مَايَرَىٰ شَوَلَقَدُرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عَيندَسِدُرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَ ٥ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاغَ ٱلْبُصَرُ وَمَا طَغَى ١ الْعَدْرَأَى مِنْ ءَايكتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ١ أَفَرَءَ يَتُهُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ١ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ أَلَكُو ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَى ١٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَىؒ ﴿إِنَّهُ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمِّيتُهُ وَهَا أَنتُمْ وَءَابَآ فُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُ وِمِن رَّبِّهِ مُ ٱلْهُدَىٰ ١٠ أُمِّ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ١٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ وَكَمِينَ مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُ مِ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِأَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ٢



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَيْكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى ١ وَمَالَهُم بِهِ وِمِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ١ فَأَعْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَانَ ذَالِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سبيله وهُواَعْكُم بِمَن أَهْتَدَى فَ وَيلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَكُو أَبِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتِبِرُ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُم فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُم مُو أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّفَىٰ إِنَّ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ إِنَّ وَأَعْظَىٰ قِلِيلًا وَأَحْدَىٰ العَندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيرَى قَنْ أَمْ لُمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ اللهُ ثُمَّ يُجْزَلِهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى إِنَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ١ وَأَنَّهُ وهُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَبْكَى وَأَنَّهُ وهُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا ١ وَأَنّهُ وَخَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَو ٱلْأُنتَى فَامِن نُطْفَةٍ إِذَاتُمْنَى وَأَنّهُ وَخَرَى وَأَلَا نُتَى فَامَ وَأَنّهُ وَهُواَ غَنَى وَأَقْنَى وَأَنّهُ وَمُواَ غَنَى وَأَقْنَى وَأَنّهُ وَكُواَنّهُ وَهُواَ غَنَى وَأَقْنَى وَأَنّهُ وَكُواَنّهُ وَكُواَنّهُ وَهُواَ غَنَى وَأَقْنَى وَأَنّهُ وَكُواَنّهُ وَكُواَنّهُ وَكُواَنّهُ وَكُواَنّهُ وَكُواَنّهُ وَكُواَنّهُ وَكُواَنّهُ وَاللّهُ وَلَا تَبْعُونَ وَلَا تَبْعُونَ وَلَا تَبْعُونَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا



بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيدِ





خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٧ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ٥٠ \* كَذَّبَتْ قَبْلَهُ مِقَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ٥ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءِ مُّنْهَمِر وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَعَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدْ قُدِرَ ١ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوْرِجِ وَدُسُرِ ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَلِّمَنَكَانَ كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تُرَكُّنَهَآءَايَةً فَهَلْمِن مُّدَّكِرِ اللَّهِ فَكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَ لَمِن مُّدَّكِرِ ١ كَذَّبَتْعَادٌ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِهَا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْرِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِر نَحْسِ مُّسْتَمِرِ فَيَ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأُنَّهُ مُ أَعْجَازُ نَخْل مُّنقَعِرِ ٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٥ وَلَقَدْ يَسَّمْ نَا ٱلْقُدُوءَاتَ لِلدِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ الْكَنْتَ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ الْفَالْوَا أَبْشَرَل مِّنَّاوَحِدَانَّتَبِعُهُ وَإِنَّآ إِذَالَّفِيضَلَالِ وَسُعُر اللَّهِ عُلْقِيَ ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوَكُذَّاكِ أَشِرُ الصَّاسَيَعْلَمُونَ عَدَّامِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ الله المُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبْرُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِيلُولُلَّ اللَّهُ اللَّهُ

وَنَبُّهُ مُ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُ مُركُلُ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ١ فَا دَوْاصَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ اللَّهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر شَولَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهُ لُمِن مُّدَّكِرِ الْكَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ اللَّا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرِ اللَّهِ نَعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ خَيْرِي مَن شَكَرِ ۞ وَلَقَدُ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنَّذُرِ اللهُ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ ١٥ فَنُوفُولْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٥ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَ لَمِن مُّدَّكِرِ ١ وَلَقَدْجَآءَ عَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١٠ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَحَذْنَهُمْ ٱخْذَعَزِيزِمُّقْتَدِرِ ﴿ أَكُفَّا لُكُرْخَيْرٌ مِّنَ أُوْلَتِكُو أَمْلَكُم بَرَاءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنْ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ السَيْهَ زَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ١٤ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ١٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ فَي يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَى وُجُوهِ هِ مَ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ١



وَمَآ أَمْرُنَاۤ إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَمِن مُّدَّكِرِ اللهِ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِي ٱلزَّبُرِ الله وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُ اللهُ اللهُ تَقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَر فَ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِرِ ٥ ٤ بِنْ \_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي ٱلرَّحْمَنُ ٢٠ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ٢٠ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ ﴿ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ١ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٥ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ١٠ الْأَتَطُعَوَاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَاتَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ إِنْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ شَفِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَخَلَقُ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِكُالْفَخَّارِ الْ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَّ مِن مَّارِجِ مِّن نَّارِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَاتُكَذِّبَانِ ۞ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ إِن اللَّهُ مَا اِرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ فَ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَامِ ۞ فَإِلَيَّ اللَّهِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ فَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا لَجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ۞ يَسْعَلْهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنِ فَ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ عَسَنَفْرُغُ لَكُوْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ فَإِنَّا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الثَّقَلَانِ ﴿ فَإِنَّا عَلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﷺ يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَن ﴿ فَهِ أَيِّ ءَالَآ ءَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِ إِنْ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ وَرَدَةً كَٱلدِّهَانِ اللَّهِ وَيِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ اللَّهِ مَيْ فَيُوْمَهِ ذِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَبْهِهِ إِنْ وَلَاجَآنٌ ١٠ فَبَاتِي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١٠

فَيِأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ هَا هَاذِهِ عِجَهَ نَمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُهِمَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَظُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ١ فَهِا أَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّ تَانِ ١ فَيَ فَيِاتًى ءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِّ بَانِ۞ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَفَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهِ مَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ فَ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبُّكُمَا ثُكَدِّبَانِ الله المُتَّكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ اللَّهُ وَرَبُّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ فَ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِنَّهُ فَنَّ إِنْسُ قَبَلَهُ مُ وَلَاجًا نُّ ١ فَيَاكِيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٥ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّ بَانِ اللهُ مَلْجَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ فَفِياً يَءَالَآءٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّتَانِ ﴿ فَبَأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُدْهَامَّتَانِ اللهِ فَإِلَّةِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ شَهَاعَيَاكِ وَلَكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخَلُ وَرُمَّانُ شَفِهِ أَيَّءَالَآءِ رَبُّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ

## سِورَوُ الْمَافِعِينَ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِيلُوعِيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْلِي عَلَيْلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْلِي عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّلِي عِلْمِلْعِي اللَّالِي عِلْمِي الْعِلْمِي عِلْمِي اللَّالِي عِلْم

بِنْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لُوقَعَتِهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ وَافِعَةُ وَافِعَةُ وَافِعَةُ وَافَعَةُ وَافِعَةُ وَافَعَةُ وَافَعَةُ وَافَعَةُ وَافَعَةُ وَافَعَةُ وَافَعَةً ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ وَالسِّيقُونَ ۞ أَوْلَئِكَ ٱلْمُقَتَّرُونَ ۞ الْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسِّيقُونَ ۞ أَوْلَئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ الْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسِّيقُونَ ۞ أَوْلَئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ فَيَحَتَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ثُلَّةً مُّنَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ وَلَيْنَ ۞ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيِلِينَ ۞ فَي عَلَيْهَا مُتَقَيِلِينَ ۞ فَي عَلَيْهَا مُتَقَيِلِينَ ۞ فَي عَلَيْهَا مُتَقَيِلِينَ ۞ فَي عَلَيْهَا مُتَقَيِلِينَ ۞



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ ﴿ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِّن مَّعِينِ الله يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَوْرُعِينٌ ١٠ كَأَمْثَلُ ٱللَّوْلُو وَحُورٌ عِينٌ ١ كَأَمْثَلُ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاء مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْشِمًا إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّهَ وَأَضْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَضْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِ مِحَنَّضُودِ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ﴿ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ وَمَاءِمَّسْكُوبِ اللَّهِ وَفَكِهَةٍ كِثِيرَةٍ إِنَّالَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ٥ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ ١ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ١ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبَّكَارًا الْ عُرُبًا أَثَرَابَا اللَّهِ لِأَصْحَابِ ٱلْيَعِينِ اللَّهِ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا الللَّلْمُ اللَّا اللّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْاَحْدِينَ ١٤ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ الله فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللهِ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ اللهُ لَا بَارِدِ وَلَاكَريمِ ١٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ١٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ فَ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ۞ قُلَ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ اللَّهِ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ٥

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّمَا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومٍ ۞ فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ هُ هَذَانُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ وَ خَنْ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَ يُتُومَّا تُمْنُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ تَخَلُقُونَ لُهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ﴿ نَحُنُ قَدَّرُ نَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ عَلِيٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَالُكُمْ وَنُنشِ عَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَاتَذَكَّرُونَ ١ أَفَرَءَيْتُمْ مَّاتَّخُرُثُونَ اللهُ عَانَتُهُ وَتَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّهِ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّىمَافَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ فَإِنَّالَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ اللَّهُ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ اللَّهِ وَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٥ لَوْنَسَآ اَءُجَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشَكُرُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُهُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِءُونَ ١٠٠٠ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقُويِنَ ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ \* فَكَلَّ أُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقَسَدُ لَّوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿



إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِتَبِ مَّكَنُونِ ﴿ لَّا يَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ۞ تَنزِيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞ أَفَهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ۞ فَلَوْ لَآ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلِقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِ تَنظُرُونَ ﴿ وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ٥ فَلُولَآ إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَأَمَّ آإِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الله فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ اللهِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَمُ لَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَلِّدِ بِينَ ٱلصَّالِينَ فَ فَنُزُلُ مِّنْ حَمِيمِ فَ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ الله وَحَقُ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَبِّحَ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله المرابع ا بشر مُ اللَّهِ ٱلرِّحْمَانِ ٱلرَّحِي سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ يُعَي وَيُمِيثُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَى ءِ قَدِيرُ ۖ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

هُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَ أُوهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنتُ مُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فَيُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ فَي أَلْيَالُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَ المِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيكُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرُكِبِيرُ ۞ وَمَالَكُو لَا تُؤْمِنُونَ بِأَلْلَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيتَنَقَكُمْ إِنكُنتُ مِثَّوْمِنِينَ ٨ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيرٌ ٥ وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنفِقُواْفِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلِللَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُومَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْتَلَّ أُوْلِيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَغَدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ الْحُسْنَ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ الْحُسْنَةُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجُرُكَ يُمُرُّ

و المراجعة المراجعة

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَنُكُو ٱلْيُوْمَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَخَالِدِينَ فِيهَأْذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُرْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَوسُواْنُورَ الْفَضُرِبَ بِيَنَهُم بِسُورِلَّهُ وَبَابٌ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَيْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١٤ يُنَادُونَهُمْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ قَالُواْ بَكِي وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءً أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ فَأَلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُولِكُمُ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَىكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ \* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمَّ وَكَثِينٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ إِنَّ أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُوْ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُوْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ الدَّالْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكِرِيمٌ ٥ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَأْوُلَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَبِّهِ مَلَهُ مُ أَجْرُهُ مُ وَنُورُهُ مُ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَايِلِتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِلِّكُمْثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانُ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ ١ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ عَذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ دُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ دُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِمِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لِّكَيْلًا تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَ اتَنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطُّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ووَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبَ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ عَزِيزٌ ٥ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبَرَهِمِ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِتَابِ فَمِنْهُم مُّهْ تَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اللهُ تُوفَقِينَا عَلَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَ انتَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رَضُون ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَاحَقّ رِعَايتَهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّخْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِأَعَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ مَن



### سِوْنَوْالْجَاذِينَ ﴾

بِنْ \_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُومِّن نِسَآيِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمُّ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًامِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآ بِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأَذَٰلِكُوْ تُوعَظُونَ بِفْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا آسًا فَمَن لُو يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينَأَ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْكَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مَّ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُّهِينُ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبَّئُهُم بِمَاعَمِلُوًّا أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١

ٱلْمِرَتِرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمْ وَلَاأَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْتُرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴿ ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَن ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانَهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بٱلْإِثْمِر وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ وكَ حَيَّوك بِمَالَمْ يُحَيَّك بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّرُيصَلَوْنَهَأَ فَبَنَّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجِيْتُهُ فَلَا تَتَنَجُواْ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَن لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُو كَلَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ فَي يَتَّأَيُّهَا ٱلنَّينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَح ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُم وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ دَرَجَاتَ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا نَجَيْتُ مُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْبَيْنَ يَدَى جَوَكُمْ صَدَقَةً ذَاكَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٤ وَأَشْفَقْتُهُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُونَكُمْ صَدَقَاتُ فَإِذْ لَرَتَفْعَكُولُ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ <u>وَرَسُولَهُ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞ ﴿ ٱلْمَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ ۚ </u> قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِمَّا هُمِيِّن كُو وَلَامِنْهُ مَوَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَغَامُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِلَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ أَتَّخَذُ وَلَا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ وَاعْنَسِبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ إِنَّ لَّن يُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَوْمَ يَجْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَمَا يَحْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ مُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللَّهِ السَّتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَكُمُ وَذِكْرَالْتَهَ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنَّ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَن هُوُ ٱلْخَيَرُونَ ١٤] إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِينُ اللَّهَ قَويٌّ عَزِينُ اللَّهَ عَوِينُ

لَّا يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُواْ ءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُواْ ءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيْمِنَ وَأَيَّدَهُم وَوَعَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيْمِنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ فَي مُنْ فَي مُرْجَنَّتِ جَمْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ بِرُوحٍ مِّنْ فَي مُرْحَلُهُمْ جَنَّتِ جَمْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ كَالِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ وَنَ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلِ لَلْمُؤْلِلْ الْمُؤْل

#### ١٤٠٤

بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِم

سَبَّحَ لِللهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ هُوَٱلَّذِى َأَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِيرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْخَشْرُمَا ظَنَتُهُمْ أَن يَعَرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللهِ فَأَتَهُمُ اللهَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحَتَشِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَتَأَوْ لِي ٱلْأَبْصَرِ ۞ وَلَوْ لَا أَن كَتَبَ ٱللهُ عَلَيْهِمُ الْجُلَا عَلَيْهِمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَصَن يُشَآقّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ مَاقَطَعْتُ مِمِن لِيّنَةٍ أَوْتَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيِ فَيلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةُ أَيْنَ ٱلْأَغْنِيآءِ مِنكُمْ وَمَآءَاتَكَ مُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَا كُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَآتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللُّهُ اللَّهُ الْمُهَجِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَ نَا وَيَنْصُرُ وِنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِ مَيْحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلُوكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ عِفَأُولَتِهِ فَ هُرُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥



وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَن وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهُل ٱلْكِتَب لَيِنَ أُخْرِجْتُ مَلَكَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِ لْتُهُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللَّهِ أُخْرِجُواْ لَا يَخَرُّجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَين نَّصَرُوهُ مَ لَيُولِّنَ ٱلْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ الْأَنتُمْ أَشَدُّرَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ شَلَايُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى هُحَصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مَ شَتَّى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مَ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٠ حَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيجاً ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَن إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا أَمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّا مُنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّا مُن اللّه

فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأُوذَ لِكَ جَزَّؤُلُ ٱلظَّالِمِينَ ١٤ يَكُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعْ مَلُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَيْهَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَا يَسْتَوِيٓ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَيَّةَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ لَوَأَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وخَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّعَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةً هُوَ ٱلرِّحْمَازُ ٱلرِّحِيهُ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزيزُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ هُوَٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ٥ سُونَةُ الْمُتَجْنَبُرُ

#### بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي فِ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُواْعَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحُقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبُّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ حِهَدَافِي سَبِيلي وٱبْتِغَآءَمَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَغْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل فإن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْلُوَتَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوَلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ كَانَتَ لَكُوْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِ بِمَوَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُو الْقَوْمِهِ مْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَقَرْنَا بِكُمْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَكَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًاحَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَحْ عَ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٥ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لِنَارَبَّنآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ



لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ۖ وَمَن يَتُولِّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوٓ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ٥ \*عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله الله الله عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَرِكُو أَن تَبَرُّ وهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَرِكُمْ وَظَلْهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَيْك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَتأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاجَآءَ هُو ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَأُمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٱلْكُفَّآ لِلَاهُنَّحِلُّ لَّهُمۡ وَلَاهُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآأَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِ وَسْعَلُواْمَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْعَلُواْمَا أَنْفَقُواْ ذَاكُوْ خُكُو ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُو وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن فَاتَكُو شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِفَعَاقَبَ مُّرْفَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِ عُمُؤْمِنُونَ ١

يَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أُوْلِدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ وبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَيِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ ١ سُنونةُ الصّنةِ عَلَى اللَّهُ الصّنةِ اللَّهُ الصّنةِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بن مُاللَّهِ ٱلرَّحْمَ اللَّهِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٢

سَبَّحَ بِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ وَكَيَّا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاعِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفَّا صَالَا تَفْعُو لَكَ اللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاعِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وصَفَّا صَالَا تَفْعُو لَهُ اللَّهَ يَحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاعِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وصَفَّا صَالَا تَفْعُولُ اللَّهَ يَحِبُ ٱللَّذِينَ يُقَاعِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وصَفَّا صَالَا تَفْعُولُ اللَّهَ يَعْفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الل

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْ يَعَرِيكَ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَنِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُولْهَذَاسِحْرُهُ بِينُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَيْدَعَى إِلَى ٱلْإِسْلَةُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ الله عَمْدِهُ مُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَوَلُوكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ٥ هُوَٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَوَلَوْكِرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ فَيَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّ كُوعَلَى تِجَرَةٍ تُنجِيكُم مِّنَ عَذَابِ أَلِيمِ فَ قُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُجُهِدُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُنتُمْ تَعَامُونَ ١ يَغْفِرْ لَكُوْذُنُوبَكُو وَيُدْخِلْكُو جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّيَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَ ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ فَرِيبٌ ۚ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْ يَمْ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ وَكُفَرَت طَآبِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ٢



## المنونة المنتجة

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُرُكِّهِمْ وَيُعَالِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُولْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَءَا خَرِينَ مِنْهُ مُلَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْرِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرِياةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ وَقُرْ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينِ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَتَّكُمْ أَوْلِيآ ءُيلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُرُصَادِقِينَ ﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدُ البِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمُ بِالظَّالِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ وَمُلَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

يَتَأَيُّهُا ٱلِذِينَ عَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ ٱلْخُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنْتُمْ تَعَامُونَ إِلَىٰ ذِكْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهَ وَالْبَتَعُوا فَانسَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَعُوا مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَٱذَكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرًا لّعَلّكُمْ تُقْلِحُونَ فَ مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَالْذَكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرًا لّعَلّكُمْ تُقْلِحُونَ فَ وَإِذَا رَأُولُو قَالِمَ اللّهُ وَاللّهُ وَوَمِنَ ٱللّهُ وَوَمِنَ ٱللّهُ وَوَمِنَ ٱلتّهَ كَرُواً اللّهُ وَوَمِنَ ٱلتّه جَرَوا وَاللّهُ خَيْرُ ٱلرّازِقِينَ اللّهُ وَوَمِنَ ٱلتّه جَرَوا وَاللّهُ خَيْرُ ٱلرّازِقِينَ فَي اللّهُ وَمِن ٱلتّه جَرَوا وَاللّهُ خَيْرُ ٱلرّازِقِينَ فَي اللّهُ وَمِن ٱلتّه جَرَوا وَاللّهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ فَي اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنَ ٱلتّهَ جَرَوا وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

سِنُورَةُ الْمِنْتَافِقُونَ بنّ مُاللّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيبِ

إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْنَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يُعَلَوُإِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَوُإِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِسَآءَ مَا كَانُواْ اللَّهُ إِنَّهُ مُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَيَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَيَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَكُونَ وَاللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَكُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَلْكَهُ عَلَوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُولُواْ لَكُونَ كَلُولُواْ عَلَيْهُ مُونَا فَعُرْدُ وَالْمُهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَيْ يُوفَاكُونَ ﴾ وَإِذَا كَانَتُهُمْ خُشُبُ مُّسَنَدَةٌ يُحْمَلُونَ كُونَ كُلُ صَيْحَةٍ مَعْمُ اللَّهُ مُؤْلِقَهُ وَالْمَعْمُ فَالْمُعُمْ خُشُبُ مُّسَنَدَةٌ أُنِكَمْ لَاللَّهُ أَلَيْ يُؤُلُونَ كُونَ كُلُ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ اللَّهُ أَلِيَّ يُوفَاكُونَ كُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلِيَّ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ أَلِيَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُلِقُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



وَإِذَا قِيلَ لَهُ مْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُورُ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْلُ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكُبرُونَ فَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْلُو تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ الله يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِمُ أَمْوَالْكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْر ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَمَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجِلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ سُنِورَةُ التَّجَابِنِيُ

#### بِنْ \_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

يُسَبِّحُ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۗ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ فَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ عَي يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ فَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَا هِ أَلِيمُ وَلَهُمْ عَذَا هِ أَلِيمُ وَ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ كَابَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَولُّواْ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٤ وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرِي لَتُبْعَثُنَّ ثُرَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَاعَمِلْتُهُ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنَّ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَلَّهُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِ خَلِدِينَ فِيهَ أُوبِشُنَ ٱلْمَصِيرُ فَ مَآأَصَابَ مِن مُصِيدة إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١ أَلْمُهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنَ أَزْ وَلِجِكُمْ وَأُوۡلِدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُولْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَاكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُعَظِيرٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ مَاٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنِفِ قُواْ حَيْرًا لِّأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَتِهِ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ شَإِن تُقُرضُولُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُونً حَلِيمُ اللَّهُ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ ١



#### بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلِنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّة وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبُّكُم لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَاتَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدُلِ مِّنَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرُ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ١٥ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ عَقَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَهِمْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ إِكُمْ إِن ٱرْتَكَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاتُهُ أَشْهُرِ وَٱلَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وِمِنْ أَمْرِهِ عِيْسَرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيَّاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡحَيۡثُ سَكَنتُهُ مِّن وُجۡدِكُمْ وَلَاتُصَارُّ وَهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلِيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍّ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَيَّةٍ وَوَمَن قُدِرَعَكَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْيُنِفِقَ مِمَّآءَ اتَّنهُ أَللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَاءَاتَهُ أَسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيْسَرَا ﴿ وَكَأِينَ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرَيِّهَا وَرُسُلِهِ عَلَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بَنْهَا عَذَابًا تُكْرُاهُ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُ مَعَذَا بَاشَدِيدًا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَدَأَنَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُونِكُرُ أَنْ رَّسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْكُوْءَ ايَاتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن نُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِينَ فيهَآ أَبَداً قَدۡ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وِرۡقَا اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بِيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَتَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ١



## ٩

#### بِسْ مِ ٱللَّهَ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُمَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُوكِ إِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلَّةً أَيْمَنِكُمْ وَلَلَّهُ مُولَكُمْ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ فَوَاذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٌ فَكُمَّا نَبَّأَهَابِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ عَلِيان تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَتِ قَلِتَاتِ تَلْبِيتِ عَلِدَتِ سَنْمِحَتِ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ٥ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْنَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِحَةٌ عِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمِّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنتُ مْ تَعْمَلُونَ ٧

الجُزْءُ الشَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَعَن كُوْسَيِّ اَتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبَيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُّ ونُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَكِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِ ءِ قَدِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارِ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوحِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنَهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئَا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ٥ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَنَ لَا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ وَمَرْيَ مَرَّابُنَتَ عِمْرَاتِ ٱلِّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١



## ٤٤٤١٤١١٤ تَبَرَكِ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْغَفُورُ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَن مِن تَفَوْتِ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ فَ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّ تَيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبُصَرُ خَاسِنًا وَهُو حَسِيرٌ ٥ وَلَقَدُ زَيَّتَ ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُو إِبَيِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِشُ ٱلْمَصِيرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُ مُ خَزَنتُهَاۤ ٱلَّهۡ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ٥ قَالُواْبِكِلَ قَدْجَآءَنَا نَذِيرُ فَكُذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَاكِبِيرِ ٥ وَقَالُواْلَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنِعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ أَفَاعَتَرَفُواْ بِذَنْهِ هِمْ فَسُحْقًا لِّأَضْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ السَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِ بِيرُ اللَّهُ اللَّهِ مَعْفِورةٌ وَأَجْرُكِ بِيرُ

وَأُسِرُّواْ فَوَلَكُمُ أُواْجَهَرُواْ بِهِ عِيْ إِنَّهُ وَعِلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهُ اللهِ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ فَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِقِّهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ٥ ءَأُمِنتُمِمِّن فِي ٱلسَّمَاءِأَن يَخْسِفَ بِكُوْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاهِي تَمُورُ ١ أَمْ أَمِنتُ مِمَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَكَيُّفَ كَانَ نِكِيرِ ١ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّلِيرِ فَوْقَهُمْ صَلَقَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ وِبِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ فَأَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُلُكُمْ يَنصُرُكُو مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِن ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِلَ لَّجُواْ فِيعُتُو وَنْفُورِ ١٠ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ عَأَهُدَىٓ أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ قُلْهُ وَٱلَّذِي أَنشَأَ كُرُوجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرَ وَٱلْأَفْوِدَةَ قِلْيلامَّاتَشَكُرُونَ ﴿ قُلْهُ وَٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونِ ١٠٠٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ فَلَمَّا رَأُقُوهُ زُلْفَةَ سِيَّعَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنُهُ بِهِ عِنَدَّ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنُهُ بِهِ عِنَدَّ وَهُنَ مَعِي أَوْرَحِمَنَا بِهِ عِنَدَّ وَهُنَ مَعِي أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَفِرِينَ مِنْ عَذَا بِ أَلِيهِ فَى قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ فَمَن يُجِيرُ الْكَفِرِينَ مِنْ عَذَا بِ أَلِيهِ فَى قُلْ هُو الرَّحْمَنُ فَمَن يُجِيرُ الْكَفِرِينَ مِنْ عَذَا بِ أَلِيهِ فَى قُلْ هُو الرَّحْمَنُ عَالَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



# بِنْ مِنْوَاقُ الْجَالِيَ مِنْ اللَّهِ الْرَحِيبِ اللَّهِ الْرَحِيبِ اللَّهِ الْرَحِيبِ اللَّهِ الرَّحِيبِ

تُ وَٱلْقَلَم وَمَا يَسَطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَة رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ

لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ

وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِ كُو ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْمَرُ بِمِن ضَلّاً

عَن سَبِيلِهِ = وَهُو أَعْمَمُ بِالْمُهْ تَدِينَ ۞ فَلَا تُطِع ٱلْمُكَذّبِينَ

۞ وَدُّواْ لَوَ تُدْهِنُ فَيُدْ هِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافِ مَهِينٍ

۞ وَدُّواْ لَوَ تُدْهِنُ فَيُدْ هِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافِ مَهِينٍ

هُمَّا زِمَّ شَاّعٍ بِنَمِيهِ ۞ مَنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَ وِأَثِيمٍ ۞ عُتَلِيمًا فَي مَنْ عَلَيْهِ ۞ عُتَلِيمِ ۞ وَلَا تُطِعَ كُلُّ حَلَيْهِ ۞ عُتَلِيمًا فَي مَنْ اللَّهُ وَالْمُونَ وَ اللَّهُ وَيَعْمِينَ هُونَ اللَّهُ وَيَعْمِيمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمِيمُ اللَّهُ وَيَعْمِيمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَا عِلَيْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا عُلِيمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَا عُلِلُكُ وَلَاكُومُ وَالْمُؤْمِنَا عُلُولُونَ وَالْمُؤْمِنَا عُلْمُؤْمِنَا عُلِيمُ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِنَا عُلِمُ الْمُؤْمِنَاعِ الْمُؤْمِنِيمِ وَالْمُؤْمِنَا عُلْمُ الْمُؤْمِنَا عُلَامُ وَالْمُؤْمِنَا عُلَامُ الْمُؤْمِنِيمِ وَالْمُؤْمِنَا عُلِكُمُ الْمُؤْمِنَا عُلَامِ الْمُؤْمِنَا عُلَامُ الْمُؤْمِنَا عُلَامِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِنَا عُلِكُومُ وَالْمُؤْمِنَا عُلِيمُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا عُلِي الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَا لَعُلَامُ وَالْمُؤْمُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنَا عُلَامُ وَالْمُؤْمُونُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُومُ وَالْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُ الْمُعْمَالُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُع

ءَايَكُنُا قَالَ أَسَلطِيرُ ٱلْأَوِّلِينَ فَسَنَسِمُهُ وَعَلَى ٱلْخُرُطُومِ ١

إِنَّابِلَوْنَاهُمْ كَمَابِلُوْنَآ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْلِيَصْرُمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَتْنُونَ ١٥ فَطَافَ عَلَيْهَا طَايِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالصّريمِ فَ فَتَادَوْ أُمُصْبِحِينَ أَنِ أَغَدُواْ عَلَى حَرْثِكُمُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ﴿ فَأَنْظَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۞ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمُ مِسْكِينُ ١٠ وَعَدَوْاْعَلَى حَرْدِقَادِرِينَ ١٥ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُوْنَ اللهِ الله الله عَنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اللهُ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ فَي قَالُواْ يُويَلِنَآ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ فَ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ٥ كَذَاكِ ٱلْعَذَاجُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَا نُواْيَعَكُمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَكِعَلُ ٱلْمُسْامِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ فَكُمَّا لَكُرْكِيفَ تَحْكُمُونَ إِنَّ أَمْلَكُمْ كِتَابُ فِيهِ تَذْرُسُونَ ١٤ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَحَيِّرُونَ ١٤ أُمْرَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُوْلَمَا تَحْكُمُونَ ١٠ سَالَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيرُ الْمُوْلَهُ مُشْرَكًا عُلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللَّهُ مَ يُكْشَفُعَن سَاقِ وَيُدْعَونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١

خَشِعَةً أَبْصِئْرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ فَاذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسَتَدْرُجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعَامُونَ فَ وَأَمْلِي لَهُ مَ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ فَ أَمْ رَسَعُلُهُمْ أَجْرًا فَهُ مِمِّن مَّغْرَمِ مُّنْقَلُونَ فَأَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ الله فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ إِنَّ لَوْ لَا أَن تَدَارَكُهُ وِنِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَلَيْهُ وَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَأَنْ فَأَجْتَبُهُ رَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ وِمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَدِهِمْ لِمَّاسَمِعُواْ ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ ولَمَجْنُونٌ ﴿ وَمَاهُوا لَّا ذِكْرُ لِلْعَالِمِينَ ٥

## سِنُونَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيبِ ﴿

ٱلْحَاقَةُ هُمَا ٱلْحَاقَةُ هُومَا أَدْرَىكَ مَا ٱلْحَاقَةُ كَذَبَتْ تَمُودُ وَعَادُ الْحَاقَةُ فَي كَذَبَتْ تَمُودُ وَعَادُ الْمَاقَةُ وَالْمَاعَادُ فَأَهْلِكُو إِبِهِ الْقَارِعَةِ فَ وَأَمَّاعَادُ فَأَهْلِكُو إِبِهِ الْقَارِعَةِ فَا فَالْمَا فَهُ وَمَا عَادُ فَأَهْلِكُو إِبِهِ الْقَارِعِ اللّهِ وَتَمَنِيَةً أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى صَرْصَرِ عَاتِيةٍ فَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل



وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبَلَهُ وَالْمُؤْتِفِكُتُ بِٱلْخَاطِعَةِ ٥ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَّابِيَّةً ۞ إِنَّالْمَاطَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ النَجْعَلَهَا لَكُو تَذَكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُنُ وَعِيةُ فَإِذَا نَفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وُحِدَةُ كُن وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّا دَكَّةً وَحِدَةً ١ فَيُوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ فَ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهِيتُهُ الله وَالْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَا إِمَا أُوكِمِ لُعَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِ لِهِ تَمَلِيَّةُ ا يُوْمَعِدِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيةٌ ١٤٥ فَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِتلَبَهُ و بِيَمِينِهِ عِنْقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُو الْكَبِيَهُ ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيَهُ الله وَ فَهُ وَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ اللهِ عَالِيةِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَكَا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ فَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبَهُ وبِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْتَني لَمْ أُوتَ كِتَبِيدُ ٥٠٠ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيةً سَبْعُونَ ذِرَاعَافَأُسَلُكُونُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَالْيَسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَلَهُنَا حَمِيمُ فَ



وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ قَلَّا يَأْكُلُهُ وَإِلَّا ٱلْخَطِءُونَ فَالْأَأْقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ وَلَقُولُ رَسُولِ كَيْمِ ۞ وَمَاهُوَ بِعَوْلِ شَاعِرْ قِلِيلَامَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِعَوْلِ كَاهِنَّ قِليلَا مَّا تَذَّكُّونَ اللهُ عَن رَبِّ ٱلْعَامِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَابِغَضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ١ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ فَي ثُرَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ فَي فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَذْكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ و وَإِنَّهُ وَلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ فَ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَإِلَّكَ ٱلْعَظِيمِ ٩ بنر الله ألله ألرَّحي سَأَلُسَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ لَلْكَفِرِينَ لَيْسَلَهُ وَدَافِعُ اللَّهِ مَا لَيْسَ لَهُ وَدَافِعُ اللَّهِ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ الْعَرْجُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَ فَأَصْبِرْصَبَرًا جَمِيلًا اللهُ مُرِيرُ وَنَهُ وبِعِيدًا أَو وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴾ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْمُهْلِ۞وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَٱلْعِهْنِ۞وَلَايشَكُ حَيِيرُ حَمِيمَانَ



يُبصَّرُ ونَهُ مُ يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِذْ بِبَنِيهِ ١ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُوبِهِ ١ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ١٤ كُلِّ إِنَّهَا لَظَى ١٤ فَنَرَّاعَةً لِلشَّوى ١٥ تَدْعُواْمَنَ أَدْبَر وَتُوَكِّلُ ١٠٥ وَجَمَعَ فَأَوْعَنَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٠ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعَانَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُمَّر عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مُّعَلُّومُ السَّايِل وَٱلْمَحْرُومِ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٥ وَٱلَّذِينَ هُمِمِّنَ عَذَابِ رَبِّهِ مِثْشَفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مَغَيْرُ مَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مْ حَفِظُونَ فَإِلَّا عَلَىٓ أَزُواجِهِ مْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مُ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهِ فَمَن ٱبْتَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأُمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِشَهَدَاتِهِمْ قَايَمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِ مَيْ عَافِظُونَ فَأَوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ فَ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الْقِبَلَكَ مُهْطِعِينَ كَ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُلُّ الْمَرِي مِّنْهُ وَأَن يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ اللَّهِ كُلَّ إِنَّا خَلَقَنَّهُم مِّمَّا يَعَلَمُونَ فَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ فَ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَأَنْ أَنَذِ رُقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ وَالْمَا يَقَوْمِ إِنِّى لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِيرِ فَي أَنِ الْعَبُدُواْ عَذَابُ أَلِيهُ وَاللَّهُ وَاللّلِيهُ مَا وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا فَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّ

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمُولَ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَا رَأَنَّها لَأَنْهُ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ١ أَلَمْ تَرَوْأُ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا اللَّهُ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِهَا وَيُخْرَجُهُ إِخْرَاجَا ١ وَأَلِنَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِنَّسَلُكُواْمِنْهَا سُبُلَا فِجَاجَانَ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأُتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَرْدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّءَ الهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدَّا وَلَاسُوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ١ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَلَا ١ مِمَّا خَطِيَّتِهِمْ أَغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ١٠٠٥ وَقَالَ فُحُ رَّبِّ لَا تَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّ اللَّهُ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرَل كَفَّارًا ﴿ رَّبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١



## سِنونَة لِحِنْ اللَّهِ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُمِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعَنَا قُرْءَانًا عَجَبَا ۞ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَّا بِهِ ء وَلَن نُشْر كَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ وَتَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَاعُ وَأَنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا اللَّهِ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَوَأَنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَالَ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَاظَنَتْ تُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱللَّهَ مَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسَا شَدِيدًا وَشُهُبَا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُلُهُ وشِهَابَارَّصَدَا ۞ وَأَنَّا لَانَدْرِيَ أَشَرُّ أُريدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِ مْرَبُّهُ مْرَشَكَ الْ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَّ كُنَّا طَرَآيِقَ قِدَدَا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ وهَرَبًا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِقِّهِ فَمَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ وَلَا يَخَافُ بَخَسَا وَلَا رَهَقَا اللهُ

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَتِإِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا إِنْ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَمَّ رَحَطَبًا ١ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْعَلَى ٱلطِّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءً غَدَقًا ١ لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيمَالُكُهُ عَذَا بَاصَعَدًا ١ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِللهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبُدُ ٱللهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا اللهُ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْرَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ عَلَّمَ اللَّهُ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا اللَّهُ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرِ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمْلْتَحَدًا ١ إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ عَوَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَ نَمَرَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ٥ حَتَّى إِذَا رَأُوْ أَمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْأَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا اللهِ قُلْ إِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ وَرَبِّي أَمَدًا ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ عَ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و يَسَلُكُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ هِ عِرْصَ دَا اللهِ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

١٤٠٤ المرتقال مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي يَتَأَيُّهُا ٱلْمُزَّمِّلُ ۚ قُورُ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ يَصْفَهُ وَأُواْنَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا الله الله عَلَيْهِ وَرَيِّلُ الْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِهِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحَاطِوِيلَا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَبِكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَا ﴾ رَّبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَٱتَّخِذَهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأُهْجُرُهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ٥ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلَهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَالُا وَجَحِيمَا ١ وَطَعَامًاذَاغُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجَبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبَامِّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُورَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اللهِ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وَبِيلَا ١ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُرُ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١ السَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِفِّهَ كَانَ وَعَدُهُ ومَفْعُولًا انَّ هَاذِهِ عَنْذُكُرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا

الجُزَّءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ



### ٩

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيدِ

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّنُ فَمُّ فَأَنَدِرَ فَ وَرَبَكَ فَكَبِرُ وَ وَيَابِكَ فَطَهِّرُ فَ وَالْبِنَهَ الْمُدَرِّ فَالْمَجْرُ فَ وَلَا تَمَنُ تَسْتَكُرُ ثُلُ وَلِابِّكَ فَأَصْبِرَ فَإِذَا نُقِرَ فَاللَّحْرَ فَا أَمْدِرُ فَ وَلَا تَمَنُ تَسَمَّكُ رُّ فَ وَلَرِيِّكَ فَأَصْبِرَ فَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَ فَذَلِكَ يَوْمَعِ ذِيوَمُّ عَسِيرُ فَ عَلَى ٱلْكَفِينَ غَيْرُ يَسِيرِ فَ فَالنَّاقُورِ فَ فَذَلِكَ يَوْمَعِ ذِيوَمُّ عَسِيرُ فَ عَلَى الْكَفِينَ غَيْرُ يَسِيرِ فَ وَالنَّاقُ وَمِنَ خَلَقَتُ وَحِيدًا أَنْ وَجَعَلْتُ لَهُ وَمَا لَا مَتَمَدُودًا فَ وَبَنِينَ شَهُودَا فَ وَمَقَدَ لَا اللَّهُ مَا لَا مَتَمَدُودًا فَ وَبَنِينَ شَعْهُ وَلَا فَا أَنْ الْزِيدَ فَ كَلَّ اللَّهُ وَمَا لَا مَتَمَدُودَا فَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَا مَتَمَدُ وَكَا اللَّهُ وَمَا لَا مَتَمَدُ وَلَا اللَّهُ وَمَا لَا مَتَمَدُ وَكَا اللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَمَا لَا مَتَمَدُ وَلَا اللَّهُ وَمَا لَا مَتَمَدُ وَلَا اللَّهُ وَمَا لَا مَتَمَدُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَمَا لَا مَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُو وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللْفَالِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولِقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُعَلِّقُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ الللَّهُ وَلَا اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ اللَّهُ قُتِلَكِيفَ قَدَّرَ اللَّهُ وَلَيْسَ وَيَسَرَ ٣٠ ثُمِّ أَدْبَرَ وَٱسۡ تَكۡبَرَ شَفَقَالَ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحُرُ يُؤْتَرُ فَإِنْ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشِر اللَّهِ مَا أَصْلِيهِ مَعْتَر اللَّهِ مَا أَدْرَ لِكَ مَا سَقَرُ اللَّهِ مَا مَا مَقَرُ لَاتْبْقِي وَلَاتَذَرُ فِي لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ فَ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ فَ وَمَاجَعَلْنَا أَضْحَبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَتِهِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِيمَانَا وَلَا يَرْقَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءٌ وَمَايِعَكُم جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِمَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهِ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ قَوَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ قَوَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ فَإِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبِرِ فَيَ نَذِيرًا لِلْلِشَرِ فَيَ لِمَن شَآءَ مِنكُوْ أَن يَتَقَدُّمَ أَوْ يَتَأَخَّر كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ فَ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَ لُونَ فَعِنِ ٱلْمُجْرِمِينَ فَكَمَاسَكَكُمْ فِي سَقَرَ فَ قَالُواْ لَمُنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ الْوَكُنَّ الْخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ٥٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٥٤ حَتَّىٓ أَتَكَنَا ٱلْيَقِينُ ١٠

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّفِعِينَ فَهُ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّفِعِينَ فَهُ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ هُ بَلْ يُرِيدُ فَكَا أَنَّهُمْ حُمُرُ مُّ سَتَنفِرَةً فَ فَرَتْ مِن قَسُورَةٍ هَ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ الْمَرِي مِّنَهُمْ أَن يُؤْتِنَ صُحُفَا مُّنَشَرَةً فَ كُلُّ اللَّهِ عَافُنُ لَا يَعَافُنُ لَكُلُونَ كُلُّ الْمَرِي مِّنَهُمْ أَن يُؤْتِنَ صُحُفَا مُّنَ شَاءَ ذَكَرَهُ وَ مَا يَذَكُرُونَ الْاَحْرَة فَ فَهَن شَاءَ ذَكرَهُ وَ وَمَا يَذَكُرُونَ الْاَحْرَة فَ فَهُن شَاءَ ذَكرَهُ وَ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهُ لُ ٱلتَّ قُوى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ فَى إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱللَّا قَوْى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ فَى إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَمةِ ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّقْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن نُّمَوِيَ بَنَانَهُ وَ۞ بَلَ الْإِنسَنُ أَلَن نُّمَوِيَ بَنَانَهُ وَ۞ بَلَ قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِيَ بَنَانَهُ وَ۞ بَلَ يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفَجُرَأَ مَامَهُ وَ۞ يَمْعَ لُ أَيّانَ يَوْمُ ٱلْقِيكَمةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ الْمَصرُ ۞ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَجُمُعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمُ الْقِيكَمةِ وَأَلْهُ اللَّهُ مَلُ وَرَر ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمُسْتَقَرُ ۞ يُنبَونُ وَمَعِ ذِ ٱلْمُسْتَقَرُ ۞ يُنبَونُ وَمَعِ ذِ الْمُسْتَقَرُ ۞ يُنبَونُ وَمَعِ ذِ الْمُسْتَقِرُ ۞ يُنبَونُ وَمَعِ ذِ الْمُسْتَقَرُ ۞ يُنبَونُ وَمَعِ ذِ الْمُسْتَقِرُ ۞ يُنبَونُ وَمَعِ ذِ الْمُسْتِ وَمَعِ ذِ يَرَوُو وَكُولَ اللَّهُ وَرَر ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَعِ ذِ الْمُسْتَقِرُ ۞ يُنبَونُ وَمَعِ ذِ يَرَوُو وَكُولَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَمَ اللّهُ مَعَ الْمِعَ الْمَعْمَ وَقُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللّ





كَلَّابَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهُ يَوْمَ بِذِنَّاضِرَةً اللَّ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهُ يُوْمَعِذِ بَاسِرَةٌ فَ تَظُنَّ أَن يُفَعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ فَكُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي قَوقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفَرَاقُ الله وَالْتُفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ فَإِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِ إِلَّهُ الْمَسَاقُ كَافَكُ فَلَا صَدَّقَ وَلَاصَلَّى إِنَّ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى إِنَّ فُرِّدَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عَيْتَمَطَّلَ أَن يُتَرُكَ سُدًى اللَّهُ لَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيّ يُمْنَى اللَّهُ الْمُرَكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوِّيٰ ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْثَىٰ إِلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِعَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَك ٥ ١ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيبِ هَلَأَتَى عَلَى ٱلْإِنسَيْنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِلَةِ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبَّتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞إِنَّا

هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّاشَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِكُ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِيَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمسَكِينًا وَيَتيمَاوَأُسِيرًا ٥ إِنَّانُطُعِمُ لُمُ لِوَجُهِ ٱللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءَ وَلَاشُكُورًا وَإِنَّا نَخَافُمِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسَا قَمْطَرِيرًا اللَّهُ فُوقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَالُهُ مِنْضَرَةً وَسُرُورًا فَوَجَرَبُهُم بِمَاصَبَرُولُجَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَابِكِي لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَازَمْهَ رِيراتَ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْ لِيلَا وَوُيُطَافُ عَلَيْهِم عِانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُواب كَانَت قُوارِيراْ فَ قُوارِيراْ فِي فَضَةٍ قَدَّرُ وَهَا تَقْدِيرا اللهِ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَا كَانَ مِزَاجُهَا زَنِجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَمِّي سَلْسَبِيلًا ٨ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوَّا مَّنتُورًا الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُرِّراً يَت نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَعَلِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسِ خُضَرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَمِن فِضَّةِ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُوجَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَكُورًا ١ إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا اللهِ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعَ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَ فُورًا ٥ وَٱذْكُر ٱسْمَرَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا



وَمِنَ النَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَا وُلاَ اللَّهِ وَمِنَ النَّيْلِ فَا أَمْ اللَّهُ وَمَا تَقِيلًا ﴿ فَكُنُ خَلَقَنَاهُمْ فَيُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّ لَنَا أَمْشَلُهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### بِسْ \_ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

وَٱلْمُرْسَلَتِعُوْفَا إِنَّا أَهُ عَصِفَا عَصِفَا أَوْلَنَ الْمَرَاثِ الشَّرَاتِ الشَّرَاتِ الشَّرَاتِ الْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَعُذَرًا أَوْنُذُ رَّا أَوْنُدُ رَاقَ إِنَّمَا فَالْفَرِوَةِ فَرَ وَعَالَى اللَّهُ عُلَمِ اللَّهُ عَذَرًا أَوْنُدُ رَاقَ إِنَّمَا تَوْعَدُونَ لَوَقِعُ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتْ فَوَعِدُونَ لَوَقِعُ أَلْفَضِلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

أَلَمْ نَخْلُقَكُمْ مِّن مَّاءِمَّهِ مِن شَاءِمَهِ مِن شَاءِمَ فِي قَرَارِمَّكِينِ شَالِكَ قَدَرِ مَّعْلُومِ إِنَّ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ﴿ وَيَكُنُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ أَلْمَ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَاءً وَأَمْوَتًا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلِمِخَاتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُراتَا ﴿ وَيُلُ يُوْمَعِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُوٓ اللَّهُ مَا كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّ بُونَ الطَّلِقُوٓ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ذِي ثَلَثِ شُعَبِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ال كَالْقَصْرِ اللَّهُ كَالَّنَّهُ وَجِمَلَتُ صُفْرٌ فَي وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَدِّبِينَ فَي هَنَدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ١٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ١٥ وَيُلُ يُوْمَعِذِ لِلْمُكَلِّذِبِينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعَنَكُمْ وَٱلْأَوِّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُوْكِيدٌ فَكِيدُونِ فَوَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ فَإِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَال وَعُيُونِ ١٥ وَفَرَكَهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٤ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُ مُ تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ فَكُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ فَجُرِمُونَ فَ وَيْلُ يُوْمَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكُعُونَ ١ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِ لِّلْمُكَ ذِبِينَ ﴿ فَإِلَّا مَا يَعَدُهُ مُؤْمِنُونَ ۞



# سُورَةُ النَّابِ الرَّحِيدِ مِلْ النَّهِ النَّهِ الرَّحِيدِ مِلْ النَّهِ الرَّحِيدِ مِلْ النَّهِ الرَّحِيدِ مِلْ النَّهُ الرَّحِيدِ مِلْ النَّهِ النَّهِ الرَّحِيدِ مِلْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الرَّحِيدِ مِلْ النَّهِ النّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالِي النَّهِ الْعِلْمِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمِي الْعَلَمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِي الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْ

عَمَّيَسَاءَ لُونَ عَنِ ٱلنَّبَا ٱلْعَظِيمِ اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُغْتَلِفُونَ عَمَّ يَسَاءَ لُونَ هُمْ فِيهِ مُغْتَلِفُونَ عَلَّا اللَّهِ مَعْدَاتَ كَلَّاسَيَعَ المُونَ الْمُرْتَجَعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَاتَ وَالْجَبَالَ الْوَتَادَا فَ وَحَلَقَانَ كُمُ أَزُوكِا فَ وَجَعَلْنَا نَوْمَ كُمْ سُبَاتًا

وَجَعَلْنَاٱلَّيْلَلِبَاسَانَ وَجَعَلْنَاٱلنَّهَارَمَعَاشَانَ وَبَنَيْنَا فَوَقَكُمُ سَبْعَاشِ وَبَنَيْنَا فَوَقَكُمُ سَبْعَاشِدَادَانَ وَجَعَلْنَاسِرَاجَاوَهَاجَانَ وَأَنزَلْنَامِنَ

ٱلْمُعْصِرَةِ مَآءَ ثَجَا اللَّهُ لِنُخْرِجَ بِهِ عَجَا وَنَبَاتًا ٥ وَجَنَّتٍ اللَّهُ وَجَنَّتٍ اللَّهُ وَجَنَّتٍ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ ال

القافات إِن يَوْمُ الفَصِيلُ فَان مِيفَتَا اللهِ مِيفَةِ فِي الصَّورِ فَتُحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُورَ بَالْ وَسُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴾ إِنَّ جَهَنَّمَكَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ لِلَّطَّلِغِينَ

مَعَابًا ﴿ لَيْشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ لَآيَدُ وقُونَ فِيهَابَرْدُاوَلَا شَرَابًا

الله عَمِيمَا وَعَسَّاقًا هَ جَزَاءَ وِفَاقًا إِنَّهُمْ حَافُواْ لَا حَمِيمَا وَعُسَّاقًا هَ جَزَاءَ وِفَاقًا إِنَّهُمْ حَافُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا هَ وَكُلَّ شَيْءٍ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا هَ وَكُلَّ شَيْءٍ

لايرجون حِساب وردو بِي ينك ورد بوا في ينك وراسي عَ الله عَدَابًا فَ فُو قُواْ فَلَن نَرِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَ فُو قُواْ فَلَن نَرِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَ

حصيته رسبان فدوقوا فلن د

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَاقَ حَدَابِقَ وَأَعْنَبَاقَ وَكُواعِبَ أَثَرَابُاقَ وَكُأْسَا دِهَاقَاقَ لاَيَسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَبَاقَ جَزَاءً مِّن رَّبِكَ عَطَاءً حِسَابًا قَ رَّبِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمِنِ لَا يَمَلِكُونَ حِسَابًا قَ رَبِّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمِنِ لَا يَمَلِكُونَ مِسَابًا قَ رَبِّ السَّمَوَتِ وَالْمَلَيْحَةُ وَالْمَلَيْحَةُ مُنَالِكَةً مَنْ لَا يَعْمَلُونَ مِنْهُ خِطَابًا فَي مَا يَقُومُ الرُّوحُ وَٱلْمَلَيْحَةُ مُنَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْكَوْنَ فَمَن إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا فَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْكَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءً ٱتَخَذَ إِلَى رَبِّهِ عِمْ عَابًا فَي إِنَّا أَنْذَرُ وَلَا كُورُ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُلُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَكُاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبًا فَي اللّهُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبًا فَي الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْ اللّهُ الْقَالِمَ الْمَاعِيلُ فَي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْقَالِقُ الْمَوْلِ اللّهُ الْعَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْمَالِي الْمُنْ الْمَالَةُ الْمَالِقُ مَا قَدَامَتُ يَكُولُولُ اللّهُ الْمَالِي الْمُلْولُولُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِقُ مُنْ اللّهُ الْمَالِقُ الْمِلْمُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِي مُنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمَالِقُ لَيْعُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُل

بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

وَالنَّزِعَتِ عَرَقًا ۞ وَالنَّشِطَتِ نَشَطًا ۞ وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا ۞ فَالسَّبِقَتِ سَبْحًا ۞ فَالسَّبِقَتِ سَبْعًا ۞ فَالسَّبِقَتِ سَبْقًا ۞ فَالْمُدِيرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ قَالُوبُ يَوْمَ يِذِوَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَرُهَا خَشِعَةٌ ۞ تَبْعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبُ يَوْمَ يِذِوَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَرُهَا خَشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَءِ نَالْمَا وَوَ وَنَ فِي الْمَاوِنَ فِي الْمَاوِرَ قَلْمَا يَخَرَةُ وَكُودِ وَنَ فِي الْمَاوِرَ فِي الْمَاوِرَ قَلْمَا يَخَرَةٌ وَكُودِ وَنَ فِي الْمَاوِرَ فَي الْمَاوِرَ وَقَالُواْ يَتَمَاهِمَ وَالْمَاعِينَ هُو يَعْدَدُهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ مِنْ السَّاهِرَةِ ۞ هَلْ السَّاهِرَةِ ۞ هَلْ السَّاهِرَةِ ۞ هَلْ السَّاهِرَةُ ۞ هَلْ السَّاهِرَةِ ۞ هَلْ النَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمَالَةُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

ٱۮ۫ۿڹٳڮڶ؋ؚٝٷٙڹٳڹؘؙؙۜٙؗؗؗ؋ۥڟۼؽ۞ۘڣؘڨؙڶۿڶڵؘۘڮؘٳڶٙؽٲ۫ڹڗؘۘڮۜٛؖ۞ۅؘٲ۫ۿڍيك ٳڮڒڗۑۜڮؘڣؘؾڂ۫ۺؘؽ؈ٛڣٙٲڒۑۿٲڵٳۘؽڎؘٲڶٛػؙڹۯؽ۞ڣڴۮۜڹۅؘڠڝؽۺؿ۠ڗ أَدْبَرَيَسْعَىٰ فَشَرَفَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَارَيُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ فَقَالَ أَنَارَيُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَن يَخْشَيَ ١ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَسَهَا ﴿ وَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّلِهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَلَهَا فَ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَذَلِكَ دَحَلَهَا فَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَرْعَنْهَا إِنَّ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا إِنَّ مَتَنَعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَكِمُ رُفَ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ فَيْوَمَ يَتَذَكُّوا ٱلإنسَنُ مَاسَعَىٰ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْطَعَىٰ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَانَ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ وَأَمَّامَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِى ٱلْمَأُوىٰ الله يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا اللَّهِ فِي مَرَأَتَ مِن ذِكْ رَبِهَ آَنَ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَا هَا آنَ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُمَن يَخْشَلْهَا كَأَنَّهُ مُ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُ حَلَا اللَّهِ



#### \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي

عَبَسَ وَتُولِّنَ ١ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ. يَزَّكَّن ١ أُوْيَذَّكُّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرِيِّ فَأَمَّا مَن ٱسْتَغْنَى فَأَنتَ لَهُ وتَصَدَّى ا وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكُّ فَ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَشْعَىٰ ٥ وَهُوَ يَخْشَىٰ ١ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّينَ كُلَّ إِنَّهَا تَذَكِرَةُ إِنَّ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَ فِي صُحُفٍ مُّكَرِّمَةِ إِنَّ مَّرْفُوعَةِمُّطَهَرَةٍ إِنَّ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ إِنَّ كِرَامِ بَرَرَةٍ ال قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكۡ فَرَهُ ﴿ مِنۡ أَيِّ شَىۡ ءِ خَلَقَهُ وَهُ مِن تُطۡفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّرَهُ وَاللَّهُ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَفَأَقَبَرَهُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُو شَاءَ أَنْشَرُهُ وَ كُلَّالُمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ وَأَنْ فَلْيَظُو ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَبَّا ﴿ وَعِنَبًا وَقَصْبَا ۞ وَزَيْتُونًا وَنَحَلَا ۞ وَحَدَ إِنَّ عُلْبَا ۞ وَفَاكِهَةً وَأَبَّاكُمْ مَّتَكًا لَّكُمْ وَلِأَنْعُمِكُمْ شَفَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ شَيْوَمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيدِ فَ وَأُمِّهِ وَأَبِيدِ فَ وَصَاحِبَتِهِ وَوَبَنيهِ فَ لِكُلّ ٱمۡرِي مِنۡهُ مُ يَوۡمَ إِذِ شَأَنُ يُغۡنِيهِ ﴿ وَجُوهُ يَوۡمَ إِذِ مُّسۡ فِرَةُ المَّاحِكَةُ مُّسَتَبْشِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهُ يُوْمَهِ إِعَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿

### تَرْهَقُهَا قَتَرَةً ١ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ١٠ ١٤٠٤ المالة المالة مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتَ فَ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ وَوَاذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتَ وَ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ ردَةُ سُيِلَتُ ٥ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ اللَّهُ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ إِنَّ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اللَّهُ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ اللَّهُ فَلَا أُقْسِمُ بِأَلْخُنْسَ اللَّهُ الْحَ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنْسِ إِنَ وَٱلْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١ إِنَّهُ وَلَقُولُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ فِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ مَ مُطَاعِ تُمَّ أَمِينِ ١٥ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ١٥ وَلَقَدْرَءَاهُ بِٱلْأَفْقُ ٱلْمُبِينِ الله وَمَاهُوعَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ اللهِ وَمَاهُ وَبِقَوْلِ شَيْطُنِ رَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنَّ اللَّهُ وَإِلَّا ذِكْرُ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُولًا لَا خَالَمِينَ اللَّهُ المَّن شَآءَ مِنكُولًا يَسْتَقِيمَ ٥ وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَامِينَ ٥







لِيَوْمِ عَظِيمِ فَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ كَالَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِّينِ۞وَمَآأَدَرَكَ مَاسِجِينُ۞كَتَبُ مَّرْقُومُ۞ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَدِّبِينَ اللَّالَيْنَ يُكَدِّبُونِ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ الْوَمَايُكَذِّبُ بِهِ ٤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ إِذَا تُتَلَاعَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوِّلِينَ ا كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْيَكْسِبُونَ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّمَحْجُوبُونَ فَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ الْ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنُكَذِّ بُونَ ﴿ كُلَّ إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيتِينَ ۞ وَمَآ أَدۡرِيكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِتَابٌ مِّرْقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلِفِي نَعِيمِ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِ مْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ عَوْنَ مِن رَّحِيق مَّخْتُومِ ( النَّعِيم اللَّهُ عَلَيْهُ وَ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ أَوْمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجَرَمُواْ كَافُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ فَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَعَامَرُونَ ؟ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ٥ وَإِذَا رَأُوُّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَضَا لُّونَ شَوَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ شَ



#### سِنُورَةُ النشِقَافِي الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

كَتَبَهُ وبِيمِينِهِ عَنْ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَايسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا وَأَمَّامَنَ أُوتَى كِتَبَهُ وَرَاةً ظَهْرِو عَنْ فَسَوْفَ إِلَى أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا وَوَأَمَّامَنَ أُوتِي كِتَبَهُ وَرَاةً ظَهْرِو عَنْ فَسَوْفَ

يَدْعُواْ شُورًا ١٥ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١٥ إِنَّهُ وَكَانَ فِيَ أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا

إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١٤ بَلَيَّ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عَبَصِيرًا ﴿ فَلَآ أُقْيِمُ

بِالشَّفَقِ وَ وَٱلْيَلِ وَمَاوَسَقَ ﴿ وَٱلْقَصَرِ إِذَا ٱلسَّقَ ٥

لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنَ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ

عَلَيْهِ مُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ١٠٠٠ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكِذِّبُونَ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ





## إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُغَيْرُ مَمْنُونِ

#### سَوْرَةُ الدُرُدِةَ وَالْمَرُولَةُ الدُرُولَةُ الدُرُولَةُ الدُرُولَةُ الدُرُولِةُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِذَاتِٱلْبُرُوجِ ٥ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ وَهُوَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ الله المُعَابُ ٱلْأُخُدُودِ اللَّهِ النَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ فِإِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ ٥ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٥ وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٨ ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُرَّلَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَ نَرَولَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ فِإِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِيرُ فَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ وَهُوَيْبُدِئُ وَيُعِيدُ وَهُواً لَغَفُورُا لُودُودُ ١ ذُوٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ٥ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ١ هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ وْغِوْنَ وَثَمُودَ ١٠ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم فِّحِيظٌ إِنَّ بَلْهُوَقُرْءَانٌ مِّجِيدٌ ﴿ فِي لُوحِ مَّحْفُوظٍ ١٠٠





وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِيٰ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿ وَذَكَرُ أَسْمَ رَبِّهِ - فَصَلَّىٰ ۞ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا اللَّهِ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى ١ هَنَدَالَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى شَصْحُفِ إِبْرَهِ بِمَ وَمُوسَىٰ ١٠٠ سُوْرَةُ الْعَاشِيْنَ الله الرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيبِ هَلْأَتَكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيةِ ٥ وُجُوهُ يُوْمَهِ ذِخَشِعَةٌ ٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ اللَّهُ تَصْلَى نَارًا كَامِيةً فَ تُسْقَى مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ فَ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنضَرِيعِ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعٍ ۞ وُجُوهُ يَوْمَهِذِنَّاعِمَةٌ ٥ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَّا سَمْعُ فِهَا لَغِيَّةً ١ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةُ ١ فِيهَا سُرُرُ مُرَوْعَةُ ١ وَأَكُوابُ مَّوْضُوعَةُ نُكُ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ فَ وَزَرَابِي مُبَنُّونَةٌ فَا أَفَلا يَظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِكَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتْ فَي وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اللهِ اللهُ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ اللَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر اللَّ

إِلَّامَن تَوَلَّى وَكَفَرَ شَفِيعَذِبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ شَ إِنَّ إِلَيْ نَآ إِيَا بَهُمْ شَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم شَ

## يَنْ وَلَوْالْمَجْزِيْ وَالْمُعْرِيْنِ وَلَوْالْمُجْزِيْنِ وَلَوْالْمُجْزِيْنِ وَلَوْالْمُجْزِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَلَوْالْمُجْزِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمِلْعِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمِلْعِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمِلْعِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمِلْعِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمِلْعِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمِلْعِلِيْنِ الْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمُعْرِيْنِ وَالْمِلْعِلِيْلِيْنِ الْمُعْرِيْلِيْنِ الْمُعِلْمِي وَالْمِلْعِلِي أَلْمِيْعِلِيْلِمِلْعِلِيْلِمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلِيْلِمِلْعِلْمِيْعِلِيْلِمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلِيْعِلِيْعِلِي الْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلِمِلِيْعِلِي الْمُعِلْمِلْعِلْع

بِنْ مِلْكُواللَّهُ التَّهُ الْعُلِيلُولُ التَّهُ التَّهُ الْعُلِيلُولُ التَّلُولُ التَّلِيلُ التَّلِيلُولُ التَّلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُ التَّلِيلُولُ التَّلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلُولُ التَّلِيلُولُ التَلْمُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ اللْمُلْمُ اللِيلُولُ التَّلِيلُولُ الْمُلْمُ اللِيلُولُ اللْمُلْمُ اللِيلُولُ الْمُلْمُ اللِيلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِيلُولُ اللِّلِيلُولُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

وَٱلْفَجْرِ ٥ وَلَيَالِ عَشْرِ أَوَالشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ أَوَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ فَ هَلَ فِي ذَالِكَ قَسَّمُ لِّذِي حِجْرِ فَ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٥ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ فَ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ طَعُواْ فِي ٱلْبِلَادِ إِن فَأَكْ تَرُواْ فِيهَا ٱلْفُسَادَ فَ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِرَبُّكَ سَوْط عَذَابِ اللَّهِ إِنَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ فَ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَكَلَّهُ رَيُّهُ وَفَأَكْرَمَهُ ووَنَعَمَهُ وفَيَقُولُ رَبِّيًّا كُرَمَنِ ٥ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَكَلَّهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ وفَيَقُولُ رَبِيّ أَهَانِن الصَّكَّلَّا بَلُا ثُكُرْمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلَا تَحَتَضُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَلَا تَحَتَضُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكَلَا لَّمَّا شَوَيْحُبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجَمًّا هُ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّادكًا ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّاصَفَّا ﴿ وَجِاْئَ ءَ يَوْمَعِ ذِ بِحَهَ نَمْ يَوْمَعِ ذِ يَتَ ذَكَّ رُٱلْإِنسَنُ وَأَنَّ لَهُ الذِّحْرَى فَيَوْمَعِ ذِ يَتَ ذَكَّ رُٱلْإِنسَنُ وَأَنَّ لَهُ الذِّحْرَى فَيَوْمَعِ ذِ لَهُ الذِّحْرَى فَيَوْمَعِ ذِ لَهُ الذِّحْرَ فَي وَلَا يُوثِنُ وَثَا قَهُ وَأَحَدُ اللَّهُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ وَ وَلَا يُوثِنُ وَثَا قَهُ وَأَحَدُ اللَّهُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ وَ وَلَا يُوثِنُ وَثَا قَهُ وَأَحَدُ اللَّهُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ وَ وَلَا يُوثِنُ وَثَا قَهُ وَأَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّ

### سُونَ قَالِمُثَلِّنَا الْمُثَالِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُثَالِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَلِّقِينَ الْمُثَلِّقِينَ الْمُثَلِّقِينِ الْمُثَلِّقِينِ الْمُثَلِّقِينَ الْمُثَلِّقِينَ الْمُثَلِّقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثَلِّقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثَلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثِلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُثْلِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْلِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْلِقِينِ الْمُنْلِقِينِ الْمُنْلِقِينِ الْمُنْلِقِينِ الْمُنْلِقِينِ الْمُنْلِقِيلِينِ الْمُنْلِقِيلِينِ الْمُنْلِقِينِ الْمُنْلِقِينِ الْمُنْلِقِيلِينِ الْمِي

بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِي

لَا أُقْسِمُ بِهِ ذَا الْبَكِدِ ﴿ وَأَنتَ حِلَّ بِهِ ذَا الْبَكِدِ ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ وَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّرَيرَهُ وَ أَحَدُ الْعَدْ فَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَأَحَدُ الْحَدُ ۞ يَعُولُ أَهَلَكُ مَا لَا لَبُّدًا ۞ أَيَحُسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَأَحَدُ ۞ وَلَسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ۞ الْمَتَعْمَلُ لَهُ وَعَيْنَيْنِ ۞ وَلَسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ۞ النَّجُدَيْنِ ۞ فَهَدَيْنَهُ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ النَّحِدَيْنِ ۞ فَهَدَيْنَهُ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ۞ النَّجُدِينِ ۞ فَلا الْعَقَبَةُ ۞ وَلَسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ۞ فَلَيْ مِنَ الْذَينَ عَامَنُواْ وَتَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا فِي الْمَرْحَمَةِ ۞ أُولِيَهِ وَتَوَاصَوْا فِي الْمَرْحَمَةِ ۞ أُولِيَهِ وَتَوَاصَوْا فِي الْمَرْحَمَةِ ۞ أُولِيَهِ وَالْمَوْمُ وَتَوَاصَوْا فِي الْمَرْحَمَةِ ۞ أُولِيَهِ وَالْمَوْمُ وَتَوَاصَوْا فِي الْمَرْحَمَةِ ۞ أُولَيَهِ وَالْمَوْمُ وَتَوَاصَوْا فِي الْمَرْحَمَةِ ۞ أُولَيَهِ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمَةِ ۞ أُولَتِهِ وَالْمَوْمُ وَلَا الْمَتَمَدَةِ ۞ وَلَعُولُ الْمُعْرَادِ وَالْمَوْمُ وَلَعُولُ الْمُعْرَادُ وَلَا الْمُ وَلَعُولُ الْمُعْرَادُ وَالْمَوْمُ وَلَا إِلَا لَمَرْمَمَةً ﴿ وَلَوْلَ مَلَا اللَّهُ وَلَعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ وَلَعُولُ الْمُعْرَادُ وَلَا الْمُعْرَادُ الْمَالَعُمُ وَالْمَالُولُ وَلَعُولُ الْمُعْرَادُ وَلَا عَلَيْنَا وَالْمَالِ اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّعْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلَةُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّه





فَسَنُيسِّرُ وُولِلْعُسْرَى وَمَايُغِنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّى آلِ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَكُوخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَصْلَنهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ١ الَّذِي كَذَّبَ وَتُولَّىٰ ١ وَسَيْجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى اللَّهِ عِنْدُهُ مِن يَعْمَةِ تُجْزَىٰ ١ إِلَّا ٱبْتِغَآء وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ١ سُورَةُ الصِّحِيِّ بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيبِ وَٱلضُّحَىٰ وَٱلنَّيلِ إِذَا سَجَىٰ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى اللَّهِ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ ٱلْأُولِي وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمَا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآ لَّا فَهَدَىٰ ٥ وَوَجَدَكَ عَآبِلَا فَأَغْنَى ٥ فَأَمَّا ٱلْمِتِيمَ فَلَا تَقْهَر ٥ وَأُمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ٥ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَكِرَّثْ ١ ١ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيلِ أَلْمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ٥ وَوَضَعْنَاعَنِكَ وِزْرَكَ ٥











أَرْءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتُولِّي شَالَةِ يَعَلَم بِأَنَّ ٱللّهَ يَرَى كَاكَّلَا لَمِن لَّمْ يَنته لَنَسْفَعُا بِٱلنَّاصِيةِ ٥ نَاصِيةِ كَندِبَةٍ خَاطِئَةِ ١ فَلَيْنَعُ نَادِيهُو ١ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ٥ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب ١ ١ ٤ بتنه الله الرَّحْيَنِ الرَّحِيلِ إِنَّا أَنْزِلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٥ وَمَا أَدْرَلِكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٥ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرُ مِنَ أَلْفِ شَهْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِقِن كُلِّ أَمْرِ فَ سَلَامُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ فَ ١ سُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِي لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ لَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُ مُ ٱلْبِيّنَةُ ١ رَسُولُ مِّنَ ٱللّهِ يَتَلُواْ صُحْفًا مُّطَهَّرَةً ١ فِيهَا كُنْتُ قِيِّمَةُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبِ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ٥ وَمَآ أُمُرُوٓ إِلَّا لِيعَبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيَّمَةِ ٥





إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ عِلْكُنُونُ وَإِنَّهُ وَعَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ وَإِنَّهُ وَلِحُبّ ٱلْخَيْرِلَشَدِيدُ ٥ \* أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَمَا فِي ٱلْقُبُورِ ٥ وَحُصِّلَ مَافِي ٱلصُّدُورِ ١٠ إِنَّ رَبَّهُ مِبِهِمْ يَوْمَ بِذِ لَّخِيرُ ١٠ ١٤٠٤ القنازعين بسْ مُاللَّهُ ٱلرَّحْمَ زِ ٱلرَّحِي ٱلْقَارِعَةُ ٥ مَاٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآ أَذُرَىٰكَ مَاٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ وَوَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ فَأَمَّامَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَالْفَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَفَامُنُهُ وَ هَاوِيَةٌ ا وَمَا أَذُرَ لَكَ مَاهِيهُ فَأَنَارُ حَامِيةُ اللهِ سِنُورَةُ البِّكَ الْرِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيبِ أَهْمَكُمُ التَّكَاثُونَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ اللَّسَوْفَ تَعَلَمُونَ اللَّهُ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ كَلَّالُوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ لَتَرُوْنَ ٱلْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَهِ إِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿

## المنافعة الم

بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي ﴿

وَٱلْعَصْرِ ٥ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّلِرِ ﴿

المنافقة الم

بِسْ ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي ﴿

وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ٥ ٱلَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَدَّدَهُ، ٥

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَأَخْلَدَهُ ﴿ كُلَّ لَيُنْبُذَنَ فِي ٱلْخُطَمَةِ ۞ وَمَا أَذُرَنِكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ

عَلَى ٱلْأَفْدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞

سُونَوْ الْفِيلِكِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم

بِنْ مِلْكَةِ السِّهِ السِّه

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ فَأَلَمْ يَجْعَلُ

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَايْرًا أَبَالِيلَ ﴾

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَعَلَهُ مُ كَعَضْفِ مَّأْكُولِم ٥









#### بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيْدِ

## رفائية هزاله فيخفا

#### وَمُصْطَلَحَاتُ رَسْمِهِ وَصَبْطِهِ وَعَدُّ آيِهِ

كُنِبَهذا المضحَفُ الكيمُ ، وضَّبِطَ على ما يوافِقُ رواية حَفصِ برسُليمَان بزالغِيرة الأَسَدِى الكُوفَ لِقرَاءة عَاصِم بنَ أَوالنَّجُود الكوفق التَّابِعي عَن أَوْعَبْد الرَّحْن عَبْدِاللَّه ابرَ حَبِيبِ السُّكِمِي عَن عُمْانَ بزعَفيان ، وَعَلَى بن أَوَطالبٍ ، وَزَيْدِ بزَثَابِ ، وَأَبُنَ ابزَكْتِب عَن النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ .

وأُخِذَهِ جَاؤُه مِمَّارَوَاهُ عُلَمَاءُ الرَّسِّمِ عَن المَصَاحِفِ الَّي بَعَثَ بها الخَليفَةُ الرَّاسَدُ عُمَّانُ برَعَفَّان «رَضِواللَّهُ عَنهُ » إلى مَكَّة ، والبَصْرَة ، والكوفكة ، والشَّامِ ، والمُصْحَفِ الَّذِي احْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، وَالمُصْحَفِ الَّذِي احْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، وَالمُصْحَفِ الَّذِي احْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، وَعَن المَصَاحِفِ اللَّذِي احْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، وَعَن المَصَاحِفِ اللَّن سَمَحة مِنهَا ، وقدرُوعي في ذلك مانقله الشَّيْخَان : أَبُوعَمْرٍ و الدِّانِي ، وأَبُود اودَ سُليَمَانُ بزنجاح مَعَ تَرجيح الثَّانِي عندَ الاخْتِلَاف غَالبًا ، وَقَد يُؤْخَذُ بُقُول غَيْرُهِمَا .

هذا، وكُلُّ حَرْفٍ من حُرُوفِ هذا المُصَّحَفِ مُوافِقٌ لِنَظِيرهِ في المَصَاحِفِ العُثْمَانِيَةِ السَّابِقِ ذَكِّرُهَا.

وأُخذَتْ طَهِيَّةُ ضَبْطِه مِمَّاقَرَّه عُلَمَاءُ الضَّبْطِ على حَسَبِ مَاوَرَد في كِتَابِ «الطِّلَ زعلى ضَبْطِ الخَرَّارِ» لِلإِمَام التَّنِسيّ، وَغَيره مِنَ الكُنُب، مَعَ الأَخذِ بعَلَاماتِ

الخليل بَرَّخْمَد، وأَتباعهِ منَ المُشَارِقةِ غَالبًا بدلًا من عَلامَاتِ الأَندَلُسِيّينَ والمُغَارِبَةِ. واتَبُعَتْ في عدِّآياته طريقة أُو الكوفيّينَ عَن أَبِعَبْدالدَّمْن عَبْداللَّه برَحَيب السُّلِعِيّ عَن عَلَيْن أَبِطَالِب «رَضِ اللَّه عَنهُ» وعَددُ آي القُرآن على طريقَتِهُمْ « ١٢٣٦ » آية .

وقداعتُ مدَف عَدِ الآي على ما وَردَ في كتاب «البيان» للإمام أَب عَمْ وِالدَّانِيّ وَ « نَاظَمَة الزُّهُر» للإمَام الشَّاطِيّ، وشَرْحَيْها للعَلَّامة أَبوعيد رضوان المخلِّلات والشّيخ عَبْد الفَيّاح القَاضِي، و « تحقِيق البيّان » لِلشّيْخ مجد المتولِّى و مَا وَردَ فِي غَيْرَهَا مِنَ الكَنْ المَدَوَّنةِ في عِلْم الفَوَاصِل .

وأُخِذَبِيَانُ أَجْزائِهِ الثَّلاثينَ، وأَحْزَابِهِ السِّتِينَ، وأَنصَافِهَا وأَرَبَاعِهَا مِن كَاب «غَيِّث النَّفْعِ» لِلعَلَّمةِ الصَّفَا شِيق، وَغَيرهِ مِنَ الكُنُبِ.

وَأُخِذَ بَيَانُ مَكَيِّهِ، وَمَدَنِيّهِ فِي الْجَدُولِ الملحَقِ بآخِرِ المحَفِ مِن كُتُبُ النَّفْسِيرِ وَالْحِسَانُ مَكِيِّهِ، وَمَدَنِيّهِ فِي الْجَدُولِ الملحَقِ بآخِرِ المحَفِ مِن كُتُبُ النَّفْسِيرِ وَالْقِسَارَةَ الْتَ

ولَم يُذكرَ المَكِنِّ، وَللدَفِيُّ بِين دَفَّيَ المُصْحَفِ أَوْل كِلِّ سُورَة ابِّمَاعًا الإِجماعِ السَّلَفِ على تَجَرِيدِ المُصْحَفِ على تَجَرِيدِ المُصْحَفِ على تَجَرِيدِ المُصْحَفِ على تَجَرِيدِ المُصْحَفِ وَمَا المُورَانِ عَن أَبزعُ مَر ، وأبز مَسْعُود ، والنَّخَعِيّ ، وأبز سِيرِينَ : كمَا فِي «المُحْكُم» لِلنَّ إِن قَل المُحْرَةِ ، والنَّخَعِيّ ، وأبز سِيرِينَ : كمَا فِي «المُحْكُم» لِلنَّ إِن مَن المُحَرِيق المُحْرَق المِن المُحْرَق المَحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المَحْرَق المُحْرَق المَحْرَق المَحْرَق المَحْرَق المَحْرَق المُحْرَق المَحْرَق المُحْرَق المَحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المَحْرَق المُحْرَق المُحْرِق المُحْرَق المُحْرِق المُحْرَق المُحْرِق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرِق المُحْرِق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرِق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرِق المُحْرَق المُحْرِق المُحْرَق المُحْرَق المُحْرِق ال

وَأُخِذَبِيانُ وُقوفِهِ مِمَّاقَرَرَتْهُ اللَّجْنَةِ المُشْرِفَة عَلى مُراجَعَةِ هذا المُصْحَفِعلى حَسَبِ مَا اقتَضَتْه المُعَانِ مُسْتَرَسْدَةً في ذلك بَأْقُوال المُفْسِّرِينَ وعُلَمَاءِ الوَقْفِ وَالابْتِدَاءِ : كالدَّانِة في كِتَابِهِ «المُكْمَفي في الوَقْفِ والابْتِدَا» وَأَبْحَعْ فَرالنَّحَاسِ في كِتَابِهِ «المُحْمَفي في الوَقْفِ والابْتِدَا» وَأَبْحَعْ فَرالنَّحَاسِ في كِتَابِهِ «الفَطْعِ والاثنِتَافِ» وَمَاطِبِعَ مِنَ المُصَاحِفِ سَابِقًا .

وَأُخِذَبِيَانُ السَّجَدَاتِ، وَمَواضِعِهَا مِن كُتُ الْكَدِيثِ وَالْفِقْهِ على خِلَافٍ فِي خَرِّسِهُ ابْنَ الأَعْدَقِ الأَرْبَعَةِ، وَلمْ تَنَعَضَ اللَّجْنَةُ لذِكرَغَيْرِهم وَفَاقًا أُوخِلافًا، وَهِي السَّجَدَةُ الثَّانِيَةُ بِسُورَةِ الحَجِّ، وَالسَّجَدَاتُ الوَارِدَةُ فِي السُّورِ الآتِيَةِ: صَ، وَالنَّجْمِ ، وَالانشِقَاقِ، وَالعَلَقِ.

وَأُخِذَ بَيَانُ مَوَاضِعِ السَّكَاتِ عِندَ حَفْصٍ مِنَ «الشَّاطِبيَّةِ » وَشُرُوحِهَا وَتُعَوَّ كَيْفِيَّةُ الْإِالتَّلَقِيِّ مِنْ أَفَوَا وِالشُّيُوخِ .

#### الضّطِلاحَاتُ الضّيْطِ

وَضْعُ دَائِزَةٍ خَالِيَةِ الوَسَطِ هَكَذَا «ه» فَوقَ أَحَدِ أَحَرُفِ المِلَّةِ الثَّلَاثَةِ المَزِيدَةِ رَسْمًا يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ ذَلِكَ اكْرَفِ، فَلا يُنطَقُ بِهِ فِ الوَصْلِ وَلا فِي الوَقْفِ نَحُو: (ءَامَنُواْ) (يَتْلُواْصُحُفَا) (لَأَاْذَبَحَنَّهُ وَ) (أُولَتِيكَ) (مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ) (بَنَيْنَهَا بِأَيْدِهِ).

وَوَضَعُ دَائِرَةٍ قَاعِنَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ خَالِيَةِ الْوَسَطِ هَكَذَا «٥» فَوَقَ أَلِفٍ بَعْدَهَا مَتَحَرِّك يَدُلُّ عَلَىٰ زِيَادَتَهَا وَصَلَّا لَا وَقُفَّا نَحُو: (أَنَا ْخَيْرُئِمْنَهُ) (لَّكِنَّاهُولَللَّهُ رَبِّي) وَأَهْمِلَتِ الأَلِفُ الَّتِي بَعْدَهَا سَاكِنُّ خَعُو: (أَنَا ٱلنَّيٰذِيرُ) مِنْ وَضِعِ العَلَامِةِ السَّابِقَةِ

فَوقِهَا ، وَإِن كَانَ حُكُمُهَا مِثْلَالَتِي بَعْدَهَامُتَحَرِكُ فِي أَنَّهَا تَسَقُطُ وَصِّلًا ، وَتَنْبُتُ وققًا لِعَدَم تُوهَيُّم بُبُوتِهَا وَصَّلًا. وَوَضَعُ رَأْسِ خَاءٍ صَغِيرَة بدُونِ نُقُطَةٍ هلكذًا «ح» فَوَقَ أَيِّ حَرْفٍ يَدُلُّ على سُكُونِ ذَلِكَ الْحَرُّفِ وَعَلَىٰ أَنَّهُ مُظْهَرُ بِحَيْثُ يَقْرَعُهُ اللِّسَانُ نَحُو: (مِنْ خَيْرِ) (أَوْعَظْتَ) (فَدُسَمِعَ) (نَضِجَتُ جُلُودُهُم) (وَإِذْ صَرَفَنَآ). وَتَعْرِيَةُ الْحَرْفِ مِنْ عَلامَةِ السُّكُونِ مَعَ تَشْدِيدِ الْحَرْفِ التَّالَى تَدُلُّ عَلى إِدْغَامِ الأَوِّل فِيالتَّانِي إِدْعَامًا كَاملًا بَحَيْثُ يَذْهَبُ مَعَه ذَاتُ المُدُعَرِم وَصِفَتُه، فَالتَّشْدِيدُ يَدُلُ عَلَى الإِدِغَامِ ، وَالتَّعْرَيَّةُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ ، نَحُو: (مِّن لِّيمَةٍ ) ، (مِّن رَّيِّكَ) (مِن نُورٍ) (مِّن مَّآءِ) (أُجِيبَت دَّعْوَلُّكُمَّا) (عَصَواْ وَّكَانُواْ) (وَقَالَت طَّلَإِنِفَةٌ) (بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ) وَكَذَا قَوِلْهُ تَعَالَى: (أَلَمْ نَخَلْقَكُمُّ). وَتَعْرِيتُهُ مَعَ عَدَم تَشَّديدِ التَّالي تَدُلُّ عَلى إِدْعَام الأُوِّل في الثَّاني إِدْعَامًا ناقصًا بِحَيْثُ يَدْهَبُ مَعَهُ ذاتُ اللَّهُ عَلِم مَعَ بِقَاءِ صِفَتِهِ نَحُو: (مَن يَقُولُ) (مِن وَالٍ)، ( فَرَطِتُمْ ) ( بَسَطَتَ ) ( أَحَطتُ ) ، أَو تَدُلُّ عَلَىٰ إِخْفَاءِ الأَوِّلِ عنْدَ الثَّانِي ، فَلَاهُو مُظْهَرُ حَتَّى يَقرَعَهُ اللِّسَانُ ، وَلَاهُومُدْغَمُّ حتَّى يُقلَبَمِنُ جنْس تَاليهِ

بِعَيْثُ يَذَهَبُ مَعَهُ ذَاتُ اللَّهُ عَمِ مَعَ بِقَاءِ صَفَتهِ نَحُو: (مَن يَقُولُ) (مِن وَالٍ)، (فَرَطَتُ مَ اللَّهُ عَلَى الْحَفَاءِ الأَوّل عنْدَ الشَّانِ، (فَرَطَتُ مِّ اللَّهُ اللَّمَانُ ، وَلاَهُو مُدْعَمُ حَقَّ يُقلَبَ مِنْ جَنِس تَاليهِ فَلاَ هُو مُظْهَرُ حَقِّ يَقرَعَهُ اللِّسَانُ ، وَلاَهُو مُدْعَمُ حَقَّ يُقلَبَ مِنْ جَنِس تَاليهِ سَوَاءٌ أَكَانَ هذا الإِخْفَاءُ حقيقيًّا نحُو: (مِن تَخِنِهَا) أَمْ شَعَويًّا نحُو: (جَآءَهُم سَوَاءٌ أَكَانَ هذا الإِخْفَاءُ حقيقيًّا نحُو: (مِن تَخِنَهَا) أَمْ شَعَويًّا نحُو: (جَآءَهُم بِوَاءٌ أَكَانَ هَلَ اللَّهُ عَلَى النَّوينِ » سَوَاءٌ أَكَانَا وَرَكِيبُ الْحَرَكَيْنُ «حَرَلَة الْحَرَف وَالْحَرَة الدَّالَة عَلَى النَّوينِ » سَوَاءٌ أَكَانَتَا وَرَكِيبُ الْحَرَكَيْنُ «حَرَلَة الْحَرَف وَالْحَرَة الدَّالَة عَلَى النَّوينِ » سَوَاءٌ أَكَانَتَا وَرَكِيبُ الْحَرَكَيْنُ هَا مَارَيْنُ هَاكَا الْوَلِكُ لِ قَوْمٍ هَادٍ) . وَلِحُلِ قَوْمٍ هَادٍ) . وَلِحُلُ قَوْمٍ هَادٍ) .

وَتَتَابُعُهِمَاهِكَذَا: ( وق ت ب) مَع تَشْديدِ التَّالِي يَدُلُّ عَلَى الإِدْعَامِ الْكَامِلِ نَعِ (لَوَ وُفُ رَّحِيمٌ) (مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ) (يَوْمَهِ ذِنَاعِمَةٌ). وَتَتَابُعُهُمَامَعَ عَدَمِ تَشَّديدِ التَّالِي يَدُلُّ عَلَى الإِدْعَامِ النَّاقِص نَحُو: ( يَحِيمٌ وَدُودٌ ) ( وَأَنْهَزَا وَسُبُلًا ) ( فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ) أَوْعَلَى الإِخْفَاءِ نَحُو: (شِهَابٌ ثَاقِبٌ) (سِرَاعًا ذَالِكَ) (عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). فَتَركيبُ الحَركتينْ بِمَنزلةِ وَضْعِ الشُّكُونِ عَلى الحَرفِ، وَتَنابُعُهمَا بَمَزلةِ تَعْرِيتُهِ عَنهُ. وَوَضْعُ مِيمٍ صَغِيرةٍ هِكَذَا: «م» بَدَلَ الْحَرَكةِ الثَّانيَةِ مِن المُؤَنِ، أَوْفُوقَ التُّون السَّاكِنةِ بَدَلَ السُّكُونِ ، مَعَ عَدَم تَشْديدِ البَاءِ التَّالِيةِ يَدُلُّ عَلَى قَلْب التَّنْوِين أُوالنُّون السَّاكِنةِ مِيمَّانِحُو: (عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ) (جَزَّةَ بُهمَا كَانُواْ) (كِرَامِ بَرَرَةِ) (أَنْبِعَهُم) (وَمِنْ بَعْدُ). وَالْحُرُوفُ الصَّغِيرةُ تَدُلُّ عَلَى أَعْيَانِ الْحُرُوفِ الْمَرُوكَةِ في خَطِّ الصَاحِف العُثْمَانِيَةِ مَعَ وُجُوبِ النُّطْقِ بِهَانِحُو: (ذَٰلِكَ ٱلْكِتَبُ) (دَاوُودَ)، (يَلْوُرِنَ أَلْسِنَتَهُم ) (يُحْي وَيُمِيتُ) ( إِنَّ رَبَّهُ وكَانَبِهِ عَبَصِيرًا) (إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ) (إِ لَفِهِمْ) (وَكَذَالِكَ ثُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ). وَكَانَ عُلَمًا وُ الصَّبْطِ يُلْحِقُونَ هَاذِهِ الأَخْرُفِ حَرَاءَ بِقَدَرِحُ وفِ الكَابَةِ الأَصْلِيَّةِ وَلَاكِن تَعَذَّرَ ذَلِكَ فِي المَطَابِعِ أَوَّلَ ظُهُورِهَا، فَاكْتُفِي بَصْغِيرِهَا للدّلالةِ عَلَى المَقصُودِ لِلفَرْقِ بَيْنِ الحَرْفِ المُلحَقِ وَالحَرَّفِ الأَصْلِيّ . وَالْآن إِلَىٰ اللَّهُ وَالْأَحْرِفِ بِالْحُمْرَةِ مُتَيِّسٌ ، وَلَوضْبِطَت المَصَاحِفُ بالحُمَّرَةِ والصُّفْرَةِ وَالخُصْرَةِ وفق التَّفْصِيل المَعُرُونِ فِي عِلْم الضَّبْطِ الكَان لِذَلْكَ سَلَفٌ صَحِيحُ مَقَبُول، فَيَبَقَى الضَّبْطُ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِلاَّنَّ المُشْامِينَ اعْتَادُواعَليْه. وَإِذَا كَانَ الْحَرْفُ لِلْمَرُوكُ لَهُ بِدَلُّ فِي الْكِتَابِةِ الأَصْلِيَّةِ عُوِّلَ فِي النَّطْق عَلَى الحرّفِ المُلْحَق لَاعَلَى الْبَدَلُ غَوْ: (ٱلصَّلُوةَ) (كَمِشْكُوةِ) (ٱلرِّبَوْأُ) (وَإِذِٱسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ). وَوَضْعُ السِّينِ فَوِقَ الصَّادِ في قَولِهِ تَعَالَىٰ: (وَٱللَّهُ يُقَبِضُ وَيَتَثُمُّ ) (فِي ٱلْخَلْق بَصَّطَةً ) يَدُلُ عَلَى قَراءَ مَهَا بالسِّينِ لَا بالصَّادِ لِحَفْصٍ مِن طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ. فَإِن وُضِعَتِ السِّينُ تَحَتَ الصَّادِ دَلَّ عَلى أَنّ النُّطٰقَ بالصَّادِ أَشْهَرُ، وَذٰلِك فِي كِلْمَةِ (ٱلْمُصَيِّطِرُونَ) . أَمَّاكَلِمَةُ (بِمُصَيْطِرٍ) بسُورَة الغَاشِيَة فَبَالصَّادِ فَقَطُ لِحَفْصٍ أَيضًا مِن طَرِيقِ الشَّاطِبيَّةِ. وَوَضِعُ هَاذِهِ العَلامَة « - » فَوقَ الحَرْفِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَزُومِ مَدِّه مَدًّا زَائِدًا عَلَى المِّدِ الطَّبِيعِي الأَصْلِي نَحُو: (الَّمَّ) (ٱلطَّلَمَّةُ) (قُرُونَو) (سِيٓءَ بِهِمْ) (شُفَعَتَوُّا) (وَمَايَعَكُمُ تَأُوبِكُهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَن يَضْرِبَ مَشَلَامًا) (بِمَٱ أُنزِلَ) عَلَىٰ تَفْصِيلِ يُعْلَمُ مِن فَنِّ التَّجُويدِ. وَلَا تُستَعْمَلُها ذِهِ العَلَامَةِ لِلدَّلَالةِ عِلى أَلِفٍ مَحَذُوفةٍ بِعَدَ أَلِفٍ مَكُوبةٍ مِثْلَ: (آمَنُواْ) كَمَاوُضِعَ غَلَطًا في بَعْضِ المَصَاحِفِ ، بَلْ تُحْتَبُ (ءَامَنُواْ) بهَمْزَةٍ وَأَلْفِ بَعْدَهَا. وَوَضْعُ نُقطَةٍ كِيرَةٍ مَطْمُوسَةِ الوَسَطِ هَكَذَا « • » تَحَتَ الحَرُفِ بَدَلًامِنَ الفَتْحَةِ يَدُلُّ عَلَى الإِمَالَةِ وَهِي المُسَمَّاةُ بِالإِمَالَةِ الكُبْرِي، وَذَٰ لِكَ فِي كَلِمَةِ (مَجْرِلهَا) بِسُورَةِ هُود . وَوَضَّعُ النُّقطَةِ المذكورَةِ فَوقَ آخِر الميم قُبُيَّ لَ النُّورِ المشكَّدةِ مِنْ

قَولِهِ تَعَالَىٰ (مَالَكَ لَاتَأْمَعْنَا) يدُلِّ عَلَى الإِشْمَام، وهُوضَةُ الشَّفَنَيْنِ كَن يُريدُ النُّطْقَ بالضَّمَّة إِشَارَةً إلى أَنَّ الحَرَكة المُخَذُوفِة ضَمَّةُ، مِن غَيْر أَن يَظهَرَ لِذَلِكَ أَثَرُ فِي النُّطق .

فَهاذِه الْكَلِمَة مُكُونَةُ مِن فَعَلِ مُضَارِع مَرفوع آخِرُه نُونُ مَضْمُومَة ، لِأَنَّ (لَا) نَافِية . وَمِنْ مَفْعُولِ بِهِ أَوَّلُهُ نُونُ فَأَصْلُهَا (تَأْمَنُنَا) بِنُونِيْن ، وَقَدَ أَجْمَعَ كُنَّا بُ المَصَاحِفِ عَلَى رَسِّمِهَا بِنُونٍ وَلِحِدَةٍ ، وَفِيهَا لِلقُّرَّاءِ العَشَرَة مَاعَدَا أَبَا جَعْفَرٍ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُما: الإِشْمَام - وَقَد تَقَدَّم - وَالإِشْمَامُ هُنَامُقَارِنُ لِسُكُونِ الحَرْفِ الْحَرُفِ المُرْفِ المُرْفِ المُرْفِي المُنْعَبِم .

وَتَانِيهِمَا: الإِخْفَاءُ، وَالمَرَادُ بِهِ النَّطُقُ بِثُلُثِي الْحَرَكَةِ المَضْمُومَةِ، وَعَلَىٰ هَذَا يَذُهُ بِمِ النَّلُقِ بَهَا ثُلُثُ حَرَكَتِهَا، وَيُعَرَفُ ذَالِكَ كُلَّهُ عِنَدَ النَّطُقِ بَهَا ثُلُثُ حَرَكَتِهَا، وَيُعَرَفُ ذَالِكَ كُلَّهُ بِالتَّلَقِيّ، وَالإِخْفَاءُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ.

وَقَدَ ضُبِطَتْ هَذِهِ الْكَامَةُ ضَبْطًا صَالِحًا لِكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْن. وَوَضْعُ النُّقُطةِ السَّالِفَةِ الذِّكر بدُونِ الحَركةِ مَكَانَ الهَمْزَة يَدُلِّ عَلى

ووضع النقطة السايقة الدِير بدون الحرية مكان الهمزة يدل على تَسْهِيل الهُمْزَة بَيْنُهَا وَبَيْنَ الأَلْفِ.

وَذَٰ لِكَ فِي كَامَةِ (ءَأَعْجَمِيُّ) بِسُورَةِ فُصِّلَتْ.

وَوَضْعُ رَأْسِ صَادٍ صَغِيرَةٍ هِلَكَذَا «صه » فَوَقَ أَلِفِ الْوَصْلِ ( وَتُسَمَّى أَيضًا هَمْزَة الْوَصْلِ ) يَذُلُّ عَلى شُقُوطها وَصَلًا .

وَالدَّائِرِةُ الْحُلَّاةُ الَّتِي فِي جَوْفِهَا رَقْمٌ تَذُلِّ جِيْنَتِهَا عَلَى انِهَاءِ الآيةِ ، وَبِرَقْمِهَا

على عَدَد تِلك الآيةِ في السُّورَة خَوْ: إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ۞إِنَّ شَايِنَكَ هُوَٱلْأَبْتَرُ ۞ولَا يَجُوزِ وَضَعُهَا قَبَلَ الآيَةِ أَلْبُتَّة. فَلِذَلك لا تُوجَدُ في أُوائِل الشُّورِ وَتُوجَدُ في أُواخِرهَا. وَتَدُلُّ هٰذِهِ الْعَكَلَمَةِ « بنه » عَلَىٰ بدَايةِ الأَجْزاءِ وَالأَحْزابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا. وَوَضْعُ خَطِّ أُفْقِيَ فَوَقَ كِلِمَةٍ يدُلُّ عَلَىٰ مُوجِبِ السَّجَدَة . و وَضِعُ هٰذِه العَلَامَة « 👚 » بَعُد كِلِمَةٍ يدُلّ على مَوْضِع السَّجْدَة نَحُو: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَيْحِكَّةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ا الله عَمَا فُونَ رَبِّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤُمَرُونَ ١٠٥٠ وَوَضْعُ حَرِفِ السِّينِ فَوَقَ الحَرْفِ الأَخِيرِ في بَعْضِ الكَلِمَاتِ يَدُلُّ عَلَى السَّكْتِ في حَال وَصْلهِ بَمَا بَعْدَه سَكَتَةً يَسِيرَةً مِنْ غَيْر تَنْفُيِّس. وَوَرِدَعَنْ حَفْصٍ عَن عَاصِمٍ السَّكَتُ بلَاخلَافٍ مِنْ طريق الشَّاطِبِيَّ فِعَلى أَلِفِ (عِوَجًا ) بِسُورَةِ الكَهْفِ. وَأَلِفِ (مَّرْقَدِنَا ) بِسُورَة يسَ. وَنُونِ

(مَنَّ رَاقِ) بسُورَة القِيَامَةِ . وَلَامِ (بَلُّ رَانَ) بسُورَة المطفِّفِينَ .

وَيَجُوزِلُهُ في هَاءِ ( مَالِيَّةٌ ) بسُورَة الْحَاقَّةِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهمَا: إِظْهَارُهَامَعَ السَّكْتِ ، وَثَانِيهِمَا: إِدْغَامُهَافِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا في لَفْظِ (هَلَكَ) إِدْغَامًا كامِلًا ، وَذْلك بتَجْرِيدِ الْهَاءِ الأُولِيٰ مِنَ السُّكُونِ مَعَ وَضْعِ عَلَامَةِ التَّشْدِيدِ عَلَى الْهَاءِ الثَّانِيَةِ.

وَقَدَضُبِطَ هٰذَاالمُوْضِعُ عَلَى وَجُهِ الإِظْهَارِ مَعَ السَّكْتِ، لِأَنَّهُ هُو الَّذِي عَلَيه أَحَّ مُّرُأَهْ لِي الْأَدَاءِ ، وَذٰلِك بوَضْعِ عَلَامةِ الشُّكون عَلى لهاءِ الأُولِي مَعَ تَجْرِيدِ الهَاء الثَّانيَّةِ منْ عَلامَةِ التَّشُديدِ، للدَّلالةِ على الإظهار.

وَوَضعُ حَرفِ السِّينِ على هَاءِ (مَالِيَةٌ )لِللَّالَالَةِ عَلى السَّكْتِ عَليهَا سَكَتَةً يَسِيرَةً بدُون تَنقُسٍ لأَنَّ الإِظهَارَ لا يَتَحقّقُ وَصْلًا إِلَّا بالسَّكْتِ .

وَإِلَحَاقُ وَاوِصَغيرة بَعْدَهَاءِ ضَمِيرِالمُفُرِدِ الغَائِبِ إِذَا كَانتُ مَضْمُومةً يَدُلَّ عَلَى صِلَةِ هَاذِهِ الطَاءِ بَوَاوِلَفَظِيّةٍ فَ حَالَ الوصَل ، وَإِلَحَاقُ يَاءٍ صَغيرة مَرْدُودةٍ عِلى صِلَةِ هَاءِ الضَّمِيرِ المَذَكُورُ إِذَا كَانتَ مَكَسُورةً يَدُلُ عَلَى صِلَتِهَا بِيَاءٍ لَفَظّيّةٍ فَي حَالِ الوصَل أَيْضًا .

وَتكونُ هٰذِه الصِّلَة بنَوَعَيْهَا مِن قَبيل المَدِّ الطّبيعيِّ إِذَا لَمْ يَكن بَعْدهَ اهَـمْز فَتُمَدِّ بِمِقِّدُارِحَرُكَتِينْ نَحَوقُولِهِ تَعَالَىٰ: (إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عِبَصِيرًا).

وَتَكُونُ مِن قَبَيل اللَّهِ المُنْفَصِل إِذَاكَانَ بَعَدَهَاهَمْز ، فَوُضَع عَلَيُّمَا عَلَامَة اللَّهِ وتُمُمَّد بِمِقْدَار أَرْبَعِ حَرَكَاتٍ أَوحَمْس خَوُقُولِهِ تَعَالى: (وَأَمَّرُهُ رَالَيَّهِ) وقوله جَلَّ وَعَلا: (وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَراُلَنَهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ).

وَالْقَاعِدَة : أَنَّ حَفْصًا عَن عَاصِم يَصِل كُلِّ هَاء ضَمِيرِ المُفرَد الغَائِب بَوَافِ لَفَظيَّةٍ إِذا كَانَتُ مَكْسُورَة بشَرُط أَن يَتحَرَّكُ مَا فَظيَّةٍ إِذا كَانَتُ مَكْسُورَة بشَرُط أَن يَتحَرَّكُ مَا فَظَيَّةٍ إِذا كَانَتُ مَكْسُورَة بشَرُط أَن يَتحَرَّكُ مَا فَظَيَّةٍ إِذا كَانَتُ مَكْسُورَة بشَرُط أَن يَتحَرَّكُ مَا فَعَيْهُا إِنَّا اتكونُ في حَالِ مَا فَتْل هَا فَي مَا عَلْقُ فَي عَلَيْ الْوَصْل . وَقَد ٱسْتُتْفِي لِحَفْصٍ منْ هذِه القاعدة مَا عَلْق :

- (١) \_ الهَاءُ مِنْ لَفِظِ ( يَرْضَهُ ) في سُورَةِ الزُّمْرَ فَإِنَّ حَفْصًا ضَمَّهَا بدُونِ صِلَة .
- (١) ـ الهَاءُ مِنْ لَفِظِ (أَرْجِهُ) في سُورَتِي الأَغْلِفِ وَالشُّعَلِءِ فَإِنَّهُ سَكَّهَا.
  - (٣) الهَاءُ مِنْ لَفِظِ ( فَأَلْقِهُ ) في سُورَة النَّمَل ، فَإِنَّه سَكَنهَ الَّيْضَّا .

وَإِذَاسَكَنَ مَاقَبَل هَاءِ الضَّمِيرِ المذكورَة ، وَتَحَرَّك مَابِعَدَهَافَإِنَّهُ لَايَصِلُهَا إِلَّا في لَفْظ (فِيهِ) في قَولِهِ تعَالى : (وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا) في سُورَةِ الفُرِّقَان أَمَّا إِذَا سَكَنَ مَابَعَدَ هَذِهِ الْحَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَاقَبَلَهَا مُتَحَرِّكًا أَم سَاكِنًا فَإِنَّ الْمَاءُ لَا تُؤْصَلُ مُطْلَقًا ، لِئَلَّا يَجِتَمِعَ سَاكِنَانَ . خَوقُولِهِ تَعَالَىٰ: (لَهُٱلْمُلُكُ) (وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ) (فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَآءَ) (إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ) : شُرُّاتُ الْمُنْتُ (١)-إِذَا دَخَلتْ هَمْزَة الاسْتِفْهَامِ على هَمْزة الوَصْلِ الدَّاخِلةِ على لَام التَّعْرِيفِ جَازَلِحَفْصٍ في هَمْزَةِ الوَصْل وَجْهَانِ : أَ<u>حَدُهُمَا: إِبدَاهُا أَلِ</u>فًا مَع المَدِّالمُشْبَعِ «أَىْ بمقْدَارسِتِّ حَرَكاتٍ». وَثَانِيهِ مَا: تَسْهِيلُهَا بَيْنَ بَيَن «أَيْ بَيْنَهَا وَبِينَ الأَلِف» مَعَ القَصْر وَالمرادُ بهِ عَدَمُ المَدِّ أَصْلًا. وَالْوَجْهُ الأَوْل مُقَدّمٌ في الأَدَاءِ وَجَرِيْ عَلَيهِ الضَّبْطُ. وَقَدُ وَرَدِ ذَلِكَ فَي ثَلَاثِ كَامَاتٍ في سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِن القُرْآنِ الكَتِيم : (١)\_(ءَ ٱلذُّكُرِيْنِ) في مَوضِعَيْهِ بِسُورَةِ الأَنْفَامِ . (١) ( عَ آلْكُن ) في مَوضَعَهُ إِسُورَة يُونُس . (٣)-(ءَ اللَّهُ) في قُولِهِ تَعَالى : (قُلْ ءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ) بسُورَة يُونُسَ . و في قَولِهِ جَلَّ وَعَكَا : (ءَ آلنَّهُ خَيْرُأَمَّا يُشْرِكُونَ ) بِسُورَةِ النَّمْلِ . كَمَا يَجُوز الإِبْدَالُ والتَّسْهِيلُ لِبَقيَّةِ القُرَّاءِ في هذهِ المُواضِع، وَاختَصَّ أَبُوعَمْره

وَأَبُوجَعْفَر بِهِانَيْن الوَجُهَين في قولهِ تَعَالى: (مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ) بسُورَة يُونس. على تَفْصِيلِ في كُتُب القِرَاءَاتِ .

(ب)- فى سُورَة الرُّوم وَرَدَت كَلِمَةُ (ضَعْفِ) مَجُرُورَةً فِ مَوْضَعَيْن وَمَنضُوبةً في مَوْضِعٍ وَلحدٍ .

وذلكَ في قَولِهِ تَعَالَى: (ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفِ ثُرَّ جَعَلَمِنَ بَعْدِضَعْفِ قُرَّ جَعَلَمِنَ بَعْدِضَعْفِ قُوَّةً تُمْرَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةً ).

وَيَجُوزُ لِحَفْصٍ في هاذِه المُواضِعِ الثَّلاثَةِ وَجْهَان :

أَحَدُهُمَا: فَتُحُالضَّادِ. وَثَانِيهِمَا: ضَمُّهَا

وَالْوَجْهَانِ مَقرُوعٌ بِهِمَا ، وَالْفَتُّحُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ .

(ج) - في كلِمة (ءَاتَسْنِ ءَ) في سُورَةِ النَّمْل وَجْهَان وَقُفًّا:

أَحَدُهُمَا: إِثْبَاتُ الْيَاءِ سَاكِنَةً. وَثَانِهِمَا: حَذْفُها مَعَ الْوَقْنِ عَلَى النُّون سَاكِنَةً أَمَّا فِي حَالَ الْوَصْلِ فَتَبْتُ الْيَاءُ مَفْ تُوحَةً .

(د)\_وَفَى كُلِمَةِ (سَلَسِلَا ) فِ سُورَةِ الإِنسَانِ وَجُهَان وَقُفًا :

أَحَدُهُمَا: إِنْبَاتُ الأَلِفِ الأَخِيرَة. وَتَانِهِمَا: حَدَّفُها مَعَ الوَقَفِ عَلَى اللَّهِ سَاكِنةً. أَصَدُهُمَا فَحَدُن الأَلِثُ . أَمَّا في حَال الوَصِّلِ فَتُحَدِّذُ ثُ الأَلِثُ .

وَهَاذِهِ الْأُوْجُهِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ لِحَفْصٍ ذَكَهَا الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فِ نَظْمِهِ اللَّسَمَّى: «حِرْزَالأَمَانِي وَوَجُهَ التَّهَانِي» الشَّاطِبيَّة.

هْذَا ، وَالْمُواضِعُ الَّتِي تَحَنَّلِفُ فِيهَا الطُّرُق ضُّبِطَتْ لِحَفْصٍ بَمَايُوَافِقُ طَرِيقَ الشَّاطِبَيَّة.

## عَلاَمًا إِنْ عِنْ الْوَقَفِيْ

- م عَلَامَة الوَقْفِ اللَّارِمِ نَحُو: (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَالْمَوْقَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ) .
  - ج عَلَامَة الْوَقْفِ الْجَائِزِجَوَازًا مُسْتَوِى الطَّرَفَيْنَ. نَحُوُ: (نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ عَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ).
- صلى عَلَامَة الوَقْفِ الْجَائِزِ مَعَكَوْنِ الوَصْل أَوْلَى . خَوُ: (وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ: إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ) .
  - قل عَلَامَةُ الوَقْفِ الجَائِز مَعَكُونِ الوَقْفِ أُولَىٰ. نَحُوُ: (قُل رَقِي أَعْلَىٰ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ) . (قُل رَّيِنَ أَعْلَمُ بِعِدَّ تِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قِلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ) .
- « مَ عَلَامَةُ تَعَانُقُ الوَقْفِ بِحَيْثُ إِذَا وُقِفَ عَلَىٰ أَحَدِ المَوْضِعَيْنَ لَا يَصِتُ الوَقفُ عَلَى الآخَرِ. نَحُوُ: الوَقفُ عَلَى الآخَرِ. نَحُو:

(ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ)

## بِنْ ﴿ وَٱلرَّهُ وَٱلرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّحِيهِ

انحَدُنتَهِ رَب<mark>ّ الْعَ</mark>لِيَين ، وَالصَّلاةُ والسَّلَام عَلى أَشْرَفِ المُرْسَلينَ ، نَبيِّنَا مُخَّدٍ وَعَلى آله وَصَحْبهِ أَجْمَعينَ. أَمّا بَعَـدُ :

فَانطَلَاقًامِنْ حِرْصِ خَادِم الحَرَمَينِ الشَّرِيفَيْن اللَّكِ فَهَ مَرْعَبْدِ الْعَرْبِزَ آلَ سُعُود حَفظَهُ اللَّه عَلَى الْمُؤولِكُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤولِكُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤولِكُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤولِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وكَانَت اللَّجْنَة بِرِئَاسَةِ الشِّيْخِ عَلِيّ بْرَعَلْدالزَّهْنِ الحُدُيْفِيّ، وَعُضْوَيَةِ الشَّايِخ: عَبْدالزَّافِ بْن رَضُوان عَلَى ، وَمُحُمُود عَبْد الْكَالِق جَادُو، وعَبْدالزِّاق بْن عَلَى إِبرَاهِيم مُوسَى ، وعَبْدالخَيْم وَلِدالشِّيخ، وَعَبَّدالزَّهْ وَلِدالشِّيخ، وَعَبَّدَالزَّهْرُ ولِداً طُوْل عُمُر وَعِبَّد اللّهُ وَيْنَ العَابِدين ولد مُجَّد الإِغَاثَة .

وَبِعَدْ اطِّلاع الْهَيَئَةِ الْعُلِيالِمُجَعَّعَ عَلَى قَارِاللَّجْنَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَافَقَتَّ عَلَى طِاَعَتِه فَ جَلْسَتِهَا المُنْعَقِدَة فِي ١/١/ ١٤٢٠م بِرَئَاسَةِ مَعَالَى وَزِيرِالشَّوُّونِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالأَوْفَ افِ وَالدَّعْوَة وَالإِرشَادِ وَلِلْشُرْفِ الْعَامِ عَلَى الْمُجَمَّعُ وَذْلِكَ بالْقَـكَارِ ذِي الرَّقِيمِ ٥ / ١٤٢٠

واللَّجَمَّعُ وقد تَمَّتَرِكَابَةُ هٰذَا المُصْحَفِ الكَرِّيم وَمُراجَعَتُهُ والإِذْنُ بطِبَاعَتِهِ ، وَتَمَّطَبُعُه يَحْمَدُ اللَّهُ ويَشْكُرُهُ عَلَى التَّوفِيقِ ، وَيَسْأَلُ اللَّهُ شُبْحَانَهُ أَن يَنفَعَ بِهِ المُشْلِمِينَ ، وَأَنْ يَجُزىَ خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيِّنْ على نَشْرُكَابِ اللَّهَ تَعَالَى الجَزَاءَ الأَوْفِى فَدُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ .

وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ . خُرر في ١٤٢٠/١/٢٦ه

مُجمَّعُ المَلِك فَهَد لِطبَاعَةِ الصُّحَفِ الشَّرِيف بالمَدِينَ إلمَّةِ المُوَرَةِ



## فَهُ شُنْ الشِّيلُ إِلسِّيلُ وَبَيَّا إِلْكُولَا بَالْكُولُا اللَّهُ فَيْ إِنَّهَا

| البَيَان                                                                                 | الصَّفحَة | رَقِمَهَا | الشُّورَة                                                 | البَيَان                                                 | الصَّفحَة    | رَقِهَا | السُّورَة                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------|
| مَكتة                                                                                    | 497       | 79        | العَنكِبُوْت                                              | مَكيّة                                                   | ١            | ١       | الفَاتِحة                              |
| مَكتة                                                                                    | ٤.٤       | ۳.        | الــرُّوم<br>لُقــُ مَان<br>السَّجَدَة                    | مَدَنيّة                                                 | ٥.           | ٢       | البَقَـرَة                             |
| مَكتة                                                                                    | ٤١١       | 71        | لُقُتُمَان                                                | مَدَنيّة                                                 | ٥.           | ٣       | آلعِمْران                              |
| مَكيّة                                                                                   | 210       | 46        | السَّجَدَة                                                | مَدَنيّة                                                 | ٧٧           | ٤       | النِّيكاء                              |
| مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَكيّة                       | ٤١٨       | 44        | الأخزاب<br>سريم<br>فاطِر<br>يس                            | مَدَنيّة                                                 | 1.7          | ٥       | المائِدة                               |
| مَكيّة                                                                                   | 251       | ٣٤        | ستبا                                                      | مَكيّة                                                   | 171          | ٦       | الأَنعَام<br>الأَغرَاف<br>الأَنفَال    |
| مَكيّة                                                                                   | 245       | 40        | فكاطِر                                                    | مَكيّة<br>مَدَنيّة<br>مَدَنيّة                           | 101          | ٧       | الأغراف                                |
| مَكيّة                                                                                   | ٤٤.       | 47        | يس                                                        | مَدَنيّة                                                 | 144          | ٨       | الأنفال                                |
| مَكيّة                                                                                   | 227       | **        | الصَّافَّات                                               | مَدَنيّة                                                 | \ <b>\</b> \ | ٩       | التَّه ب                               |
| مَكيّة                                                                                   | 204       | ٣٨        | ص _                                                       | مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَدَنيّة                   | ۸.7          | ١.      | يُونُس                                 |
| مَكيّة                                                                                   | 201       | 44        | البُّمَ                                                   | مَكيتة                                                   | 177          | 11      | هُـود<br>يۇسُف<br>الرَّعـُـد           |
| مَكيّة                                                                                   | ٤٦٧       | ٤.        | غَـُافِر<br>فُصِّـلَت<br>فُصِّـلَت                        | مَكيّة                                                   | 140          | 11      | يۇسُف                                  |
| مَكية<br>مَكيتة<br>مَكيتة                                                                | ٤٧٧       | ٤١        | فُصِّلَت                                                  | مَدَنيّة                                                 | 7 2 9        | 18      | الرَّعُـد                              |
| مَكيّة                                                                                   | ٤٨٢       | ۲۶        | الشَّوريٰ<br>الزُّخرُف                                    | مَكيّة<br>مَكيّة                                         | 500          | 1 2     | إبرَاهِيم<br>الحِجْر<br>النَّحْل       |
| مَكيّة                                                                                   | 219       | ٤٣        | الزُّخرُف                                                 | مَكيّة                                                   | 777          | 10      | الجيجر                                 |
| مَكيته                                                                                   | 297       | ٤٤        | الدِّخَان                                                 | مَكيتة                                                   | ٧٢٦          | ١٦      | النَّحُل                               |
| مَكيّة                                                                                   | 299       | 20        | الجِاشِة                                                  | مَكيتة                                                   | 7 / 7        | ١٧      | الإستراء                               |
| مَكيتة                                                                                   | 7.0       | ٤٦        | الأَحْقَاف                                                | مَكيّة                                                   | 194          | ١٨      | الكَهَف                                |
| مَدَنيّة                                                                                 | 0 - Y     | ٤٧        | عُحَدَّد                                                  | مَكيتة                                                   | ۳۰۰          | 19      | مَرْيَو                                |
| مَدَنيّة                                                                                 | 011       | ٤٨        | الفَــتّح                                                 | مكيتة                                                    | 416          | ۲-      | طیه                                    |
| مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَدَنيّة<br>مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَكيّة<br>مَكيّة | 010       | ٤٩        | المحقاق<br>مُحكمًا<br>الفَـنتع<br>الحُجُوان<br>قر         | مَكيتة<br>مَكيتة<br>مَكيتة<br>مَكيتة<br>مَكيتة<br>مَكيتة | 466          | 17      | طبه<br>الأنبياء<br>الحسج<br>المؤمِنُون |
| مَكيّة                                                                                   | 011       | 0 -       | قَ                                                        | مَدَنيّة                                                 | 446          | 77      | الحسج                                  |
| مَكيّة                                                                                   | 05.       | 01        | 11:1:1.                                                   | مَكيتة<br>مَدَنيّة                                       | 734          | ۲۳      | المؤمِنُون                             |
| مَكيّة                                                                                   | ٥٢٣       | 70        | الطُّور                                                   | مَدنيّة                                                  | 40.          | 37      | السنور                                 |
| مَكيّة                                                                                   | 770       | ٥٣        | النَّجْم                                                  | مَكيّة                                                   | 409          | 07      | الفُرقَان                              |
| مَكيّــــة<br>مَكيّـــة<br>مَدنيّــة                                                     | 170       | ٥٤        | الطُّور<br>النَّجْم<br>النَّجْم<br>القَّمَر<br>الرَّحْمَن | مَكيتَة<br>مَكيتة<br>مَكيتة                              | *7V          | ٢٦      | الشَّعَرَاء<br>النَّـمْل               |
| مَدَنيّة                                                                                 | 041       | 00        | الرَّحْمَن                                                | مَكيّة                                                   | 444          | ٧٧      | النَّــُمُل                            |
| مَكيّة                                                                                   | 045       | ٥٦        | الوَاقِعَة                                                | مَكيّة                                                   | 440          | ٨٦      | القصص                                  |

| 9  |          |           |       |             |          |           |       |             |
|----|----------|-----------|-------|-------------|----------|-----------|-------|-------------|
| 5  | البَيَان | الصَّفحَة | 103:  | السُّورَة   | البَيَان | الصَّفحَة | أقمقا | الشُّورَة   |
|    |          |           |       |             |          |           |       |             |
|    | مَكِيّة  | 091       | ٨٦    | الطِّارق    | مَدَنيّة | ٥٣٧       | OV    | الحكديد     |
|    | مَكَيّة  | 091       | ۸٧    | الأُعَلَىٰ  | مَدَنيّة | 025       | ٥٨    | المجادلة    |
|    | مَكيّة   | 790       | ٨٨    | الغاشية     | مَدَنيّة | 0 20      | 09    | الحَشْر     |
|    | مَكيّة   | 094       | ٨٩    | الفَجَرَ    | مَدَنيّة | 0 29      | ٦.    | المُتَحنَة  |
|    | مَكِيّة  | 092       | 9.    | البسكد      | مَدَنيّة | 001       | 71    | الصَّفّ     |
|    | مَكيّة   | 090       | 91    | الشَّمْس    | مَدَنيّة | 004       | 75    | الجمعكة     |
|    | مَكيّة   | 090       | 7 9   | اللّيْهُ لَ | مَدَنيّة | 002       | 75    | المنافِقُون |
|    | مَكيّة   | 097       | 98    | الضّحَىٰ    | مَدَنيّة | 007       | 7 2   | التّغَابُن  |
|    | مَكيّة   | 097       | 9 2   | الشّرر      | مَدَنيّة | 001       | 70    | الطَّلَاق   |
| 3  | مَكيّة   | 09 V      | 90    | التِّين     | مَدَنيّة | 07.       | 77    | التّحريم    |
|    | مَكيّة   | 09 V      | 97    | العَــَاق   | مكيتة    | 750       | ٦٧    | المُلَّكِ   |
|    | مَكيّة   | 091       | 9 ٧   | القَدُر     | مَكيّة   | 350       | ٨٢    | القسلم      |
|    | مَدَنيّة | 091       | 9 1   | البيتنة     | مَكيّة   | ٥٦٦       | 79    | الحاقة      |
| 5  | مَدَنيّة | 099       | 99    | الزّلْزَلة  | مَكيّة   | ۸۲٥       | ٧.    | المعكارج    |
| T? | مَكيّة   | 099       | ١     | العاديات    | مَكيّة   | 0 V ·     | ٧١    | ربوح        |
|    | مَكَّتة  | ٦         | 1.1   | القارعة     | مَكيّة   | 240       | 7 ٧   | الجِنّ      |
|    | مَكيّة   | ٦         | 1.5   | النَّكَاثر  | مَكيّة   | OVE       | ٧٣    | المزِّمِيل  |
|    | مَكيّة   | 7.1       | 1.4   | العَصَو     | مكيتة    | 0 4 0     | ٧٤    | المدَّثِر   |
|    | مَكيتة   | 7.1       | 1.2   | الهُ مَزَة  | مَكيّة   | ٥٧٧       | VO    | القيامة     |
|    | مَكيّة   | 7.1       | 1.0   | الفِيل      | مَدنيّة  | ٥٧٨       | ٧٦    | الإنسيان    |
|    | مَكيتة   | 7.5       | 1.7   | قُ رَيش     | مَكيّة   | ٥٨٠       | V V   | المريسكات   |
|    | مَكيّة   | 7.5       | ١.٧   | المتاعون    | مَكيّة   | 240       | ٧٨    | التّيبَا    |
|    | مَكَيّة  | 7.5       | 1.1   | الكوثر      | مَكيّة   | ٥٨٣       | V 9   | النّازعَات  |
|    | مَكيّة   | 7.4       | 1.9   | الكافرون    | مَكيّة   |           | ۸.    | عَيْسَ      |
| 15 | مَدَنيّة | 7.4       | 11.   | النَّصَيْر  | مَكيّة   |           | ٧١    | التَّكوير   |
|    | مَكيّة   | 7.4       | 111   | المسكد      | مَكيّة   |           | 7 /   | الانفطار    |
|    | مَكيّة   | 7.2       | 111   | الإِخْلَاص  | مَكيّة   | OAV       | ٨٣    | المطقفين    |
|    | مَكيّة   | 7.8       | 115   |             | مَكيّة   | 019       | Λź    | الانشِقَاق  |
| 15 | مَكيّة   |           | 112   | النَّاس     | مكيتة    | 09.       | ٨٥    | البُـرُوج   |
|    |          |           | 1     |             | 1 1      |           | _     |             |
| 1  | 1400     | 345       | 37/13 | WAY!        | 4        |           | 100 P |             |



(۲۰۰۰/ج ۵۰ غم) (۸) (۲۶)

